المسترفع (هميرا)

مَطَبُوعَات مَجْ عَعْ اللَّهِ كَةِ الْعِرَبِيَّةِ بُدْمَشِق





مِزْ التَصحيف وَالتَحريف مِزْ التَصحيف وَالتَحريف . فَيْ كَتِ الْمُقَلِّقة .

مخاولة لِعَرض (فَاكْ وَالْتَعْتِحِيف وَالْتَحْرِيب عِجَالُس فِي الْعَلِيمَ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

التَّكتورُ حكالح الأشتر

مطبعة الضباح ١٤١٢ م

المسترفع المنظل

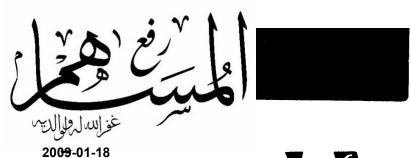

المالت

مِزْ النَّحِيفُ وَالْتَحَرِّيفِ • فِي كَتِبُ لِمِرَاثِ الدُّدِيثِ المُحقِّقة •

كاولَة لِعَضُ لِفَاتُ لِلْتَصِيْحِيفَ وَلَاتِحِيثِ عِكَالُسُارِي لِيَعْجِي تَصْبِعِ

جامعة الحكويت بوارة الكتبان - فسم التزويد العربي رفع النسجيل: ٢٩ ١١ ١٩ ١

الدِّكِتُورُ حكالح الأشتر

المسترفع المعمل

۸۱., ۹

# اهُدُاءً

المحاكة المديوم الدكتوم • شاكر الفتهام. الغيرة على المتراث وولعه

بقصى طرائف التصعيف فيه

= أُهُديً == هَا ذَالِجُهُد المَّوَاضُع كَ

## ألوانٌ من التصحيف والتحريف

في كتب التراث الأدبي المحقّقة « محاولة لعرض آفات التصحيف والتحريف عل أساس منهجيّ تطبيقي »

الدكتور صالح الأشتر

تمهيد

كتب فلويير في أواخر أيام حياته إلى إحدى أديبات عصره يقول باعتزاز كبير: «إنما نحن ، أعني رجال الأدب ، نحن وحدنا الناس ، وبتعبير أوفى ، إنما نحن وحدنا تراث البشرية » وقد عبر الأديب الفرنسي الشهير بهذا القول عن إيمانه بأن التراث الأدبي هو أهم جانب في التراث الإنساني كله ، ولا نحسبه مبالغاً في ذلك ، فالتراث الأدبي في كل حضارة من الحضارات الإنسانية هو مقياس تقدّمها ورقيها ، والتراث الأدبي عند العرب دليل على رفعة الحضارة الإسلامية التي ساهموا في بنائها وازدهارها بأوفى نصيب ، ويطيب لبعض الدارسين لحضارة الإسلام من المستشرقين ، أن نصيب ، ويطيب لبعض الدارسين لحضارة الإسلام من المستشرقين ، أن يحكموا بأن « المساهمة الوحيدة العظيمة التي ساهم بها العرب في الحضارة الإسلامية هي تراثهم الأدبي (۱) » وفي مثل هذا الحكم مبالغة لا تخلو من غرض يدعو إلى الغض من نصيب العرب الكبير في بناء الحوانب الأخرى من حضارة الإسلام .

ومهما يكن فإن الأم جميعاً تهتم بالحفاظ على تراثها الأدبي ، وتعمل على إحيائه ونشره ، فتسعى دور النشر لديها إلى تقديمه في طبعات أنيقة مُحقّقة ، ومُجلّدات مُذهّبة متسلسلة ، يحرص الناس على اقتنائها في دورهم ومكاتبهم ، وأمّتنا العربية منذ بداية عصر النهضة الحديثة بدأت تستيقظ بعد

<sup>(</sup>١) حضارة الإسلام : لغوستاف غرونيباوم : ص٢٨٨ .

قرون من النوم والخمول والظلام ، وقد هالها أن تجد تراثها الأدبي العظيم لعبة في يد الفناء ، فراحت تعمل على إنقاذ ما يُمكن إنقاذه ، وإلى اليوم تُوالي لحان وهيئات علمية في الأقطار العربية إشرافها على عملية إحياء التراث الأدبي ونشره مُحققاً مُنقحاً سلياً من العبث والتصحيف والتحريف والتشويه ، وهي تبذل غاية جهدها في ذلك ، غير أنّ العبء مرهق وثقيل ، ويتطلب أن تتضافر جهود الجماعة من العلماء المتمكنين على تحمّله ، والجهودُ الفردية في حقل التحقيق والتنقيح تظل قاصرة ، وهذه الصفحات والجهودُ الفردية في حقل التحقيق والتحريف ، نقع عليها في كتب التراث الذي الحققة التي عني بتنقيحها رجال فضلاء بذلوا غاية مجهودهم في الأدبي الحققة التي عني بتنقيحها رجال فضلاء بذلوا غاية مجهودهم في المتعلل التراث وتشويه ، وقد سار أكثرهم في التحقيق على منهج علمي مصن . هذه الصفحات تشهد بقصور الجهود الفردية وسَهُوها ، وتدعو رصين . هذه الصفحات تشهد بقصور الجهود الفردية وسَهُوها ، وتدعو التصحيف والتحريف ، وتقديمه إلى القراء في أصح صورة وأسلمها .

والفرق بين مُصطلحي التصحيف والتحريف دقيق حتى ليصعب أحياناً التمييز الواضح بين مدلوليهما: فكلا المصطلحين تغيير وتبديل في ألفاظ « تتشابه في صورة الخط ، فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف » كما يقول العسكريُ (١) ، وللتفريق بين المصطلحين نقول:

١ — التصحيف ينشأ من رواية الخطأ عن قراءة الصحف باشتباه الحروف ، ففي الكتابة العربية عدد من الحروف لها رسم مشترك ، فإذا أخطأ القارئ بسبب تشابه الحروف في قراءة الكلمة في الصحف ، ولم يكن قد سمعها مشافهة من أفواه الشيوخ أو قراها عليهم سمّوا خطأه تصحيفاً . وقد بقي الناس في القرن الهجري الأول يكتبون بدون نقط



<sup>(</sup>١) التصحيف والتحريف للعسكري ١/١ .

ولا شكل ، فتشتبه الحروف في الكلمة على القارئ فيُصحّفها ، وبعد استعمال التنقيط والإعجام لم يتوقف التصحيف أيضاً ، لأنهم « إذا أغفلوا الاستقصاء في تنقيط الكلمة وإعجامها وقع التصحيف »(١) . وظل الجهلة من النُسّاخ يعبثون فيا ينسخون ، ويُكثرون من التصحيف فيا ينقلون ، حتى أصبحت مشكلة التصيف كا قدَّمنا من أثقل الأعباء التي تُرهق كاهل المحققين العاملين اليوم على إحياء تراثنا العظيم ..

٢ ــ وأمّا التحريف فهو « تغيير اللفظ دون المعنى »(٢) وبه يتم تحريف الكلم عن مواضعه وإفساد المراد منه ، ويزوّدنا العسكريُّ(٢) بشاهد على التحريف : فقد أنشد أحدُهم الفرزدق قول ابن أحمر الباهلي(٤) الذي يوصي فيه امرأته بألا تنكح من بعده رجلاً مطروقاً ضعيفاً مُسترخياً ، يطرقه كل أحد لضَعْفه :

ف إمّا زال سَرْجٌ عن مَعَـدٌ وأُجدِرْ بالحوادثِ أَنْ تكونا فلا تَصْلَيْ بَطْرُوقِ إذا ما سرى بالقومِ أصبح مُستكينا

فَلَفَتَهُ الفرزدقُ إلى خطفه وقال له: ﴿ إِذَا كَانَ ثَمْنَ يَسْرِي بِالقَوْمِ ﴿ أَي يُسْيِّرِهُمْ لَيلاً ويقودهم ﴾ فليس بمطروقٍ ، وإنما هو: إذا ما سرى في الحيّ! ﴾ ومراد الشاعر: ﴿ إِن هَلَكُ وَصَرَتِ إِلَى أَن تَتْزَوَّجِي غيري فلا تنكحي رجلاً ضعيفاً إذا ما سار ليلاً في الحيّ أصبح مُسترحياً ، ويقول العسكريُّ : ﴿ وَهَذَا مِنَ التَحْرِيفَ لا مِن التَصْحِيف ﴾ .

وقد شغلت قضية التصحيف والتحريف قديماً عدداً من الباحثين لخطرها وأهميّتها ، فأفاضوا في بحث جوانبها اللغوية والفكرية والدينية

<sup>(</sup>١) التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني : ص٢٨ .

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني : ص٥٥ .

<sup>(</sup>٣) التصحيف والتحريف للعسكري ٩٣/١ - ٩٤.

<sup>(</sup>٤) شعر عمرو بن أحمر الباهلي : جمع وتحقيق حسين عطوان : ص١٦١ .

والتاريخية ، وفيا وصل إلينا من أبحاثهم() غَناءً لمن يريد الإحاطة بالقضية وأسباب حدوثها ، والإلمام بأخبار طائفة من العلماء والأدباء ، تمن لم يسلموا فيا يروون من التصحيف ، فتصدّى لهم من يدلُهم على أخطائهم ويدعوهم إلى تصويبها .

ولكننا نريد اليوم أن نعرض لأمثلة من التصحيف والتحريف سها محققو الكتب التراثية وطابعوها عن تصحيحها ، أو لم يتمكّنوا من إصلاحها ، فسارت بين القراء بصورها المشوّهة ، وأصبحت تنقل إليهم الوهم والخطأ ، إلى أن يقع عليها بعض النقاد من العلماء أو القرّاء الأكفياء القادرين على اكتشاف التصحيف والاهتداء إلى تصويبه ، فينشروا في الصحف والدوريات الأدبية ملاحظاتهم وتصويباتهم ، ليستعين بها المحققون الناشرون ، ويعملوا على تدارك ما سهوا عن تصحيحه في الطبعات الحديدة .

ولسنا بحاجة في تمهيدنا لتقديم تلك الأمثلة من ألوان التصحيف والتحريف إلى إيضاح غايتنا من وراء جمعها وتصنيفها، ونحن نكُنُ أعظم التقدير والاحترام لجهود أولئك العلماء الأفاضل الذين استعرنا الأمثلة من بعض الكتب التراثية التي حققوها ونقحوها ونشروها وكان لهم الفضل في إحيائها وانتشالها من يد الفناء والضياع، وكل ما نرجوه أن تُسهم هذه الصفحات في خدمة التراث وتخليصه من آفات التصحيف والتحريف، فالمهمة كبيرة وخطيرة، والعبء ثقيل ينوء بالعصبة أولي القوة، وما نُقدمه فالمهمة كبيرة وخطيرة، والعبء ثقيل ينوء بالعصبة أولي القوة، وما نُقدمه

<sup>(</sup>۱) مشل كتاب التصحيف والتحريف وما يقع فيه للحسن العسكري (- ٢٨٢هـ) وقد (- ٢٨٢هـ) وقد (- ٢٨٢هـ) وقد صدرا عن مجمع اللغة العربية بدمشق، وفي المزهر للسيوطي فصل وإف في (معرفة التصحيف والتحريف): ٣٩٣هـ - ٣٩٣ وفي الخصائص لابن جني ( باب في سقطات العلماء): ٣٠٢/٣ - ٣٠٩.

جهد متواضع يحاول أن يعرض قضية التصحيف في كتب التراث الأدبي المحققة عرضاً منهجياً تطبيقياً ، يعين على وعي المشكلة وإدراك أبعادها والاهتداء إلى سبيل الخلاص منها ، والله نسأل أن يُسدد خطانا، ويجنبنا مواطن الزلل ، ولئن تمَّ لنا بعضُ ما نرجو من وراء هذا الجهد القاصر كُنّا سعداء به ومحظوظين ، والله من وراء القصد .

#### **- 1** -

حكاية طويلة تدفع في إلى عرض جانب من تجربتي معالخطوطات وصلتي وكاية طويلة تدفع في إلى عرض جانب من تجربتي معالخطوطات وصلتي القديمة بها وعملي المتواضع في ميدان التحقيق ونشر بعض كتب التراث التي المرحلة لم تُطبع من قبل : فقد شُغفت منذ سن مبكرة ، وأنا بعد طالب في المرحلة الثانوية بحلب ، بارتياد مكتبة الأوقاف وغيرها فيها ، لمطالعة الكتب المخطوطة في خزائنها وازدادت صلتي بالمخطوطات مع تقدّم مراحل حياتي ودراساتي الحامعية والعليا ، فكنتُ أجدني أقضي الساعات الطويلة مع نفائس المخطوطات في المكتبة الظاهرية بدمشق ، أو المكتبة الوطنية بباريس ، أو مكتبة الاسكوريال بضاحية مدريد ، ثم أتاح لي عملي بعد ذلك في المغرب (عربة العربية ، وفي مكتبة جامعة القرويين بفاس خاصة ، وأفادتني المخطوطات العربية ، وفي مكتبة جامعة القرويين بفاس خاصة ، وأفادتني خبرتي المتواضعة بالخط المغربي (من عملي في تحقيق كتاب إعتاب الكتاب خبرتي المتواضعة بالخط المغربي (من عملي في تحقيق كتاب إعتاب الكتاب لابن الأبار عن أصول خطية مغربية ) فيسّرت لي الانتفاع ببعض تلك لابن الأبار عن أصول خطية مغربية ) فيسّرت لي الانتفاع ببعض تلك طيف الفيائس . أما خزائن المخطوطات في اسطنبول فكانت زيارتي لها خلال صيف ١٩٤٩ خطفة (١) ، وكم حاولت أن أعاود زيارتها بعد ذلك ، وأسأل صيف ١٩٤٩ خطفة (١) ، وكم حاولت أن أعاود زيارتها بعد ذلك ، وأسأل

<sup>(</sup>١) ولكن الحظ أسعدني بلقاء الأستاذ رشاد عبد المطلب فيها ، وكان يومذاك =

الله أن يُعين على تحقيق هذه الأمنية إذا كان في العُمر متسع لذلك . وهكذا توثقت الصلة بيني وبين المخطوطات ، ويُخيّل لي أني كنت أحسُّ بأنفاس من كتبوها وأنا أقلَّب أوراقها ، وكنتُ أجدني أضطرم ألمَّا وحزناً عندما أشهد بعض الأوراق في المخطوطة ، وقد فَتَتَها الزمن ، فعبثت الرطوبة بأطرافها ، ومزّق التآكل جوانب منها ، أو تسلّلتِ الأرضَةُ إلى جوانب أخرى فخلّفت فيهما أنفَّاقاً من الثقوب والخروق ، أو عندما تنفرط الأوراق المخطوطة ويتخلخل ترتيبها ، فيختل نسقها ويضيع تسلسلُها ، بسقوط بعض الأوراق أو انخرامها أو انتقالها إلى غير مواضعها ، فإذا كانت الأوراق الساقطة من أوَّل المُخطوطة ضياع اسمها واسم مؤلِّفها بضياعها ، وإذا كانت من آخر المخطوطة ضاع معها اسم الناسخ وتاريخ نسخها .. إلى آخر تلك الآفات التي تفتك بالمخطوطات عبر العصور ، ولكنّ هذه الآفات كلّها لا تكاد تعدل الآفة الكبرى حين يكون ناسخ المخطوطة على حظ من الجهل والغفيلة ، فيصحّف ويُحرّف ما ينقبل ، وحين تنفرد مخطوطته في البقاء وتغدو النسخة اليتيمة الوحيدة التي تُعتمد اليوم لاستخلاص طبعة محقّقة عنها ، فهاهنا يعاني المحقق ألواناً من المشقة لتقويم ما في الأصل الفريد من تحريف وتصحيف ، وغلط وسقط ، وكان الجاحظ يشكو من مشقة إصلاح التصحيف في كلمة مشهورة يقول فيها : ﴿ وَلَرُبُّما أَرَادُ مُؤلِّفُ الكتابِ أَن يُصلح تصحيفاً أو كلمة ساقطة ، فيكون إنشاء عشر ورقات من حُرّ اللفظ وشريف المعاني أيسرَ عليه من إتمام ذلك النقص ، حتى يردُّه إلى موضعه من اتصال الكلام ه(١) فإذا كان الجاحظ نفسه يشكو من صعوبة تصويب التصحيف فكيف يكون حال غيره اليوم من العاملين في ميدان التحقيق إذا

أيصور النفائس المخطوطة لحساب الحامعة العربية ، ونشأت صداقة بيننا أتاحت لي الاستفادة من خبرته الغنية بالمخطوطات إلى آخر عمره ، رحمه الله وأثابه ، وجزاه عني أوفى الجزاء .
 (١) الحيوان ( هارون ) ٧٩/١ .

وقفوا حائرين أمام النصوص التراثية في نسخة خطية وحيدة ولم تسعفهم المظان والمصادر الأخرى في تصويب ما فيها من تصحيف وتحريف وتشويه ، وقد بلوتُ بنفسي شيئاً من ذلك في عملي لتحقيق ديوان خالد بن يزيد الكاتب عن النسخة اليتيمة الفريدة المحفوظة في الظاهرية ، وقد تمكنت من إصلاح عدد كبير من أخطاء الناسخ وعجزتُ عن إصلاح عدد منها على رغيم ما بذلتُ من جهد وما أنفقتُ من وقت ، ولا أزال أطمع بالاهتداء إلى تصحيح ما لم يصحح من عويص التصحيف والتحريف، بالصبر والأناة ، والبحث في المصادر والمراجع والمظان ، قبل أن أعزم على دفع عملي في تحقيق هذا الديوان إلى الطبع ( ) . ولا بُدُّ من الاعتراف بأني أحسُّ بمتعة لا حدُّ لها عندما تُطالعني النصوص المخطوطة القديمة بكلمات مُصحفَّة ، فأهتدى حيناً إلى إصلاحها ، أو أقف حيناً حائراً أمامها ، أقلُّ بُ النظر في شتى الاحتالات الممكنة ، فإذا عجزتُ لم أيأس ، وعمدتُ إلى نقل النص المصحّف نقلاً تصويرياً ، لأتابع النظر إليه والتفكير فيه أياماً ، قبل أن يحالفني التوفيق في الاهتداء إلى إصلاحه حيناً ، أو أن أقرّ بالعجز عن تصويب أحياناً ، وألتمس العون عليه من الآخرين ، تمن أثق بفضلهم وتمكُّنهم ، وحسن اطّلاعهم ووفرة نصيبهم من الرواية والدراية ، ليجرّبوا حظهم، فإن لم أجد عندهم ما أرجو ذكرتُ أنَّ أحداً من المحقَّقين العاملين اليوم على إحياء كتب التراث العربية - وفيهم عدد من العلماء العرب الفحول الذين تفوّقوا في ميدان التحقيق - لا يسلم من القصور والعجز عن تقويم بعض الأخطاء وإصلاح بعض التصحيف العويص والتحريف والتشويه ، وأدركتُ صعوبة المهمة التي كان الجاحظ يشكو منها

<sup>(</sup>١) كانت مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق أعلنت عن الديوان وعملي في تحقيقه وجعلته في جملة و الكتب التي ستقدم إلى المجمع لنشرها ، منذ عام ١٩٧٤ ( المجلة : ٤٩ العدد الأول ص٢٢٤ كانون الثاني ١٩٧٤) .

في عصره ، يوم كان التصحيف آفة عامةً لا يسلم منها الأجلاءُ من شيوخ اللغة وأَمَّة الحديث ، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: ﴿ وَمِنْ يَعْرِي مِنْ الخطأ والتصحيف! ٥٠٠ فإذا لم يكن باستطاعة أحد أن ينجو من الخطأ والتصحيف - مهما يكن حظه من الرواية والدراية والفطنة والذكاء وموالاة الاطلاع والبحث كبيراً - لأنه بشر ، والعصمة لله وحده ، لم نر في قصوره ذاك منقصةً من أفضاله ومزاياه : ويوم كان الدكتور طه حسين يجهل وجود كتاب للمبرّد اسمه ( الفاضل ) صدر قبل أشهر عن دار الكتب المصرية بتحقيق العلامة الميمني الراجكوتي ، وقرئ عليه إعلان في الصحف القاهرية عنه ، غُمَّ عليه أمره ، وذهب به الظن إلى أنه كتاب ( الكامل ) المشهور للمبرّد، وحكم بوقوع التصحيف، وقال في محاضرة له في مؤتمر المجامع العلمية العربية بدمشق عام ١٩٥٦ بأسلوبه الساخر آخذاً على الصحف جهلها وتصحيفها: « والكتاب - في الصحف - لا يُسمى الكامل بل يُسمّى الفاضل! وقد يكون للمبرّد كتاب اسمه الفاضل، ولكني أعترف أنني لم أقرأه ولم أسمع به قبل اليوم ! ٥٠٠ وعندما قيل للدكتور طه حسين بعد المحاضرة إن كتاب الفاضل للمبرّد وصلت منه نسخّ إلى دمشق اعترف ثانية أنه لا يعرف شيئاً عنه (١) ! .

وكان القدماء يرددون القول « لا أعلم نصفُ العلم » والمحققون العاملون اليوم على إحياء كتب التراث ونشرها يُصوِّبون ما يستطيعون تصويب من الأخطاء وعويص التصحيف ، ويَدَعون ما لم يقدروا على إصلاحه ، بعد معاناة المشقة وبذل أقصى الجهد ، لعلَّ في القراء والنقاد بعد

<sup>(</sup>١) المزهر : ٣٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) مجلة الآداب ( البيروتية ) : العدد الحادي عشر لعام ٩٥٦ ا لمت ٢٠ ص ٧٣٠ .

<sup>(</sup>٣) هذا الاعتراف بحد ذاته فضيلة ، وسأشير إلى موقف العلماء المصحّفين من التنبيه على تصحيفهم فها بعد : ( الفصل : ١٢ ) .

صدور الطبعات الأولى ، من يكون أقدرَ على الاهتداء إلى الصواب فيها ، ليتم استدراك ما يرون استدراكه في الطبعات التالية ، حتى يتمكّن الكتاب التراثي العربي من التخلص من تلك الآفات التي أصابته بأيدي الناسخين الماسخين قديماً ، والطّابعين الجاهلين حديثاً ؛ والعمل في إحياء التراث جهد دائب ومستمر ، ولن يحقّق ما يُرجى منه إذا لم يتصف العاملون فيه بالسماحة والتواضع ، ولم يُرحبوا بما يُقدّمه النقدُ إليهم من توجيه وتقويم .

### - Y -

والحقُّ أن بين القُرَّاء \_ على اختلافِ مستوياتهم الثقافية والفكرية \_ من يهتدون إلى أوجه الصواب في كثير من أجطاء التصحيف والتحريف التي يسهو المحققون البارعون عنها أحياناً ، أو يعجزون عن إصلاحها ، ذلك أن ذهن المحقق يتجه حيناً في قراءة الكلمة المصحّفة وجهة واحدة ضيّقة لا يكاد يتجاوزها إلى غيرها ، فتظلُّ الصورة الصحيحة بعيدةً عن دائرة رؤيته ومجال تفكيره ، فإذا عُرضت الكلمة على قارئ خالى الذهن اهتدى بيُسر إلى وجة الصواب فيها ، من غير إعمال فكره فيها ، وتلك ظاهرة عرفتُها وأفدتُ منها في قراءة النصوص المخطوطة ، وقد لَفَتَني إليها ما كنت أراه من عَرْض الأساتذة المستشرقين على طلبتهم لصور صفحات من المخطوطات التي كانوا يعملون في تحقيقها وإعدادها للنشر ، وقد اتَّفق لي في أول درس حضرته في الدراسات العليا على المستشرق الكبير الأستاذ بلاشير في السربون ، أني دخلت القاعة فوجدت الأستاذ يتصدّر المجلس وحوله الطلبة الذين يعملون تحت إشرافه ، من العرب والمستعربين ، فجلست حيثُ انتهى بي المجلس ، وكان الأستاذ يدفع إلى الطلبَة أوراقاً مصوَّرة ليقرؤوا ما يُريده من سطورها ، وقرأ غير واحد منهم هذه العبارة : ﴿ وَكَانَ يَهُوى جارية لمعين » وشرح بعضهم ما قرأ بقوله : « لرجل مُعَيَّن » وقرأتُ أنا

بتوفيق من الله - لسابق صلتي بالمخطوطات والتصحيف فيها - « لِمُقَيِّن » وقلتُ : هو بائع القيان والجواري ، فتهلّل وجه الأستاذ لقراءتي ، واستدناني منه ليسألني عن اسمى وبلدي والجامعة التي أوفدتني ، وكان تصويبي للكلمة المُصحَّفة فاتحة خير لكل ما لقيتُ من عنايته وعونه لي من بعد ، مما سأظلّ أذكره دائماً بالتقدير والشكر والعرفان .

ولا أحسبني بحاجة إلى تقديم الشواهد الكثيرة على صحة الظاهرة التي ذكرتُها ، وأكتفي بمثال واحد نقع عليه في ( نظرات الأخ الصديق الدكتور شاكر الفحام في ديوان بشار ) الذي شرحه وحققه الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور(۱) ، وفي تلك النظرات ما شئت من جُهدٍ كبير وعلم غزير ، ومقدرة على معرفة المصحف والاهتداء إلى تصويبه ، وقد بذل فيها صحاحبها وسُعَه واستفرغ مجهوده ، كما يقول بحق في مقدّمته لتلك النظرات(۱) ، ونقف عند النظرة (۱۹۵) لنقرأ بعض ما جاء فيها :

« قال بشار في هجاء بني زيد : ( الديوان : ۸۷/۳)

إذا الليلُ غطَّاهم غَدوا "عَتَ ظِلِّهِ وأثوابُهم مسحورة لِفَسادِ كتب «غدوا » بالغين المُعجمة ، و « مسحورة » بالسين المهملة

والحاء: ولعل صواب الأولى: «عَدَوًا» بالعين المهملة، والمعنى: جروا والحاء: ولعل صواب الأولى: «عَدَوًا» بالعين المهملة، والمعنى: جروا وسَعَوًا في الفساد، مُتَسَتِّرين بظُلمة الليل. ولم أهتد إلى وجه الصواب في الثانية «مسحورة» (٣).

لقد أدرك الدكتور الفحّام بثاقب نظرته وذوقه اللغوي والأدبي أنّ في البيت تصحيفاً في كلمتي (غَدَوْا) و(مسحورة) واهتدى إلى إصلاح التصحيف في الأولى، ولم يهتد إلى إصلاحه في الثانية، مع أن وجه (۱) ديوان بشار بن برد (ط القاهرة ۱۹۵۷).

<sup>(</sup>٢) نظرات في ديوان بشار (ط: ٢ دمشق ١٩٨٣) ص٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٤٩ - ١٥٠ .

الصواب في الثانية أقرب وأظهر ، لو لم يكن الذهن غافلاً عن ملاحظته ، وهو ( محسورة ) ، تقول : حَسَر الثوب و حَسَر عنه إذا كشفه ، وهنا يزداد معنى البيت اتضاحاً ، وتتألق صنعة بشار في الطباق بين الليل وقد ستر بني زيد وغطّاهم ، وثيابهم التي كشفوها وحسروها عنهم ، وهم ماضون في الرِّيبة ومنهمكون في الفساد ! وليس في ( مسحورة ) غير تقديم السين على الرِّيبة ومنهمكون في الفساد ! وليس في ( مسحورة ) غير تقديم السين على الحاء ، وهو تحريف مألوف يكثر النساخ من الوقوع فيه ، وفي نظرات الدكتور شاكر الفحام في ديوان بشار أكثر من مثال على تصويب هذا اللون من التحريف في كلمات الديوان ، ففي النظرة (٣٥) ينقل بيت بشار : ( الديوان : ١٨٠٠/١ ) :

تَكُلُفُ إرشادي وقد شابَ مفرقي وحَسَّلَي أهلي فسليس أريبُ الذي يتحدث فيه عن ناصحة له تريد له أن يرعوي عن جهل الصبا ، ويقول : ( والصحيح أن كلمة (حمّلني ) عرّفة صوابُها (حلّمني ) بتقديم اللام على الميم ، من الحلم ، وهو تعبير شائع في كلام العرب وأشعار السلسان : حلّمَه تحلياً : جعله حلياً السلسان : حلّمَه تحلياً : جعله حلياً إلى النظرة (١٨٥) ينقل قول بشسار في رثاء صديقين له : ( الديوان : ٣/٥٥) :

قد كنتُ أرجو مع الرّاجي إيابَهما حتى أقاما على رَغْمي بمخلود ويقول: «كتب (بمخلود): بالخاء المعجمة تليها اللام، والصواب: (بملحود) باللام تليها الحاء المهملة، ... وقال في الأساس: «وقبروه في لحدٍ وملحود ه(٢) وفي هذا المثال يلتقي التحريف والتصحيف في الكلمة، وتزداد مهمة المحقق في الاهتداء إلى وجه الصواب فيها صعوبة وعُسراً، ليبينَ فضلُه وإحسانه.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٦٨ .

<sup>·</sup> ١٦٤ - ١٦٣ المصدر السابق: ١٦٣ - ١٦٤ .

غير أن الحكم بوقوع التصحيف في النص وتحديد موضعه فيه أمر ليس باليسير الهين دامًا ، فهو يتطلّب حيناً قدراً من البصيرة النافذة والدراية الواسعة والذائقة اللغوية والأدبية ، كيلا يخطئ المحقق فيصحف غير المصحّف ، وقد ألفنا من كثير من العاملين في ميدان التحقيق أن يغفلوا أو يتخافلوا عن ملاحظة التصحيف أو التحريف في بعض ما ينشرون ، وبعضهم من ذوي الكفاية والتجربة الكبيرة في تحقيق الخطوطات ونشر كتب التراث ، وليس لهم من عذر في غير العجلة ، ولولاها لكان في وسعهم أن يُنبهوا إلى ما غفلوا أو تغافلوا عن ملاحظته ، ولبذلوا ما يستطيعون من جهد في إصلاحه ، فإن عجزوا اكتفوا بالتنبيه على الخطأ ، وتركوا للنقاد والقراء أن يشاركوا في محاولة تصحيحه ؛ وفيا يلي أمثلة على هذا اللون من التصحيف والتحريف أهمل المحققون التنبيه عليه فيا نشروه من كتب التراث الأدبي ، وكلهم من العلماء المتمكنين الأفاضل المعروفين بإخلاصهم في خدمة التراث والعمل الحاد على إحيائه ونشره :

١ - في (وفيات الأعيان) لابن حلّكان (٢٠/١) بتحقيق الدكتور إحسان عباس نقرأ: «بشار بن بُرد وهو من الشعراء مُخضرمي الدولتين العباسية والأموية ، وقد شَرَّفهما ومدح وهجا وأخذ الجوائز السنيَّة مع الشعراء » ويُعلِّق الناقد الدكتور على جواد الطاهر على النص (ملاحظات على وفيات الأعيان: ٢٨) بقوله: «إنّ كلمة شرّفهما غير واضحة ، وفي غير مكانها ، فما ورد يوماً أن شاعراً شرَّف دولةً ، فلا بُدَّ – إذاً – من وقوع تحريف في الكلمة يحسن التنبيه عليه ، إن استحال تحديده وتصحيحه » ولكن المحقق لم ينتبه إليه ولم يُنبّه عليه ، وتصحيح التحريف لم يكن مستحيلاً ، ففي رجوعنا إلى ترجمة بشار في كتاب الأغاني (دار: ٣٥/٣) نقع بيسر على الأصل الذي نقل ابن خلكان عنه الأغاني (دار: ١٣٥/٣)

وفيه التصحيح « وقد شهِرَ فيهما » والأغاني من أهمّ مصادر ابن خلكان في وفياته !

٢ - وفي كتاب (أبو العتاهية: أشعاره وأخباره) ص٤٢٣
 بتحقيق الدكتور شكري فيصل نقرأ هذا البيت للشاعر في الحكم:

يُكرِمُ المسرءُ وإنْ أمْرِ لَا أَمْرِ لَا أَمْرِ لَا أَمْرِ الْمُرْمُ الْمُولُولُ الْمُرْمُ الْمُرْمُ لِلْمُ لِلْمُرْمُ الْمُرْمُ لِلْمُولُ الْمُرْمُ لِلْمُ

وفيه تصحيف لم ينتبه المحقق إليه ولم يُنبّه عليه وتصويبه: يُكرم المُتري ... كما في (شرح المقامات للشريشي: ٢٦/١) وبهذا التصويب يبرز المعني ويتألّق الطباق بين الغراء والإملاق، ولا حجة بورود البيت مُصَحّفاً أيضاً في الطبعة المحققة من كتاب (المزهر): ١٥٧/١ برواية ابن دريد، فقد رجعنا إلى مخطوطة (تعليق من أمالي ابن دريد) المكتوبة في دمشق عام ١٤٢هـ والمحفوظة في الحزانة العامة بالرباط: ص٨٦ فوجدنا بيت أبي العتاهية فيها سلياً من التصحيف!

٣ - وفي (ديوان الخالديين) ص١٤٥ - ١٤٦ الذي جمعه وحقّقه الدكتور سامي الدهان نجد هذه الأبيات لأبي عثمان الخالدي منقولةً عن (يتيمة الدهر للثعالبي) و (معجم البلدان لياقوت):

قمرٌ بديرِ المَوْصِلِ الأعلى أنا عبدُهُ وهَواهُ لِي مَوْلِي الْكَمَ الصليبَ فَقِي بَها أَوْلِي كُنُمُ الصليبَ فَقَلَتُ مِن حَسَدٍ قُبَلُ الحبيبِ فَمِي بها أَوْلِي جُدْ لِي بإحداهُنَّ كي يحيا بها قلبي فَحَبَّتُهُ على المَقْلَى

وصدر البيت الثالث مكسور ، ولم يفطن المحقق إلى كسره ، واكتفى بالإشارة إلى أن رواية ياقوت للبيت :

جُـد لي بـــإحـداهن تحويهـا قلبي ....

ولم ينتبه إلى التصحيف في كلمة (تحويها) وصوابه (تَحْوِ بها) والفعل مجزومٌ بجواب الطلب، والمعنى: تمتلك بها قلبي، ورواية ياقوت

تشير إلى زيادة (كي) في رواية اليتيمة ، وبإسقاطها يتُزن الصدر أيضاً ويعتدل بوقوع الجزم على الفعل :

جُـد لي بـإحـداهُنَّ يَحْيَ بهـا قلبي .....

وقد سها محقّقو اليتيمة عن تصحيح وزنه (۱) ، كم سها عنه ناقد الديوان الأستاذ محمد عبد الغني حسن في مقالته القيمة التي صحّح فيها عدداً من أخطاء التصحيف والتحريف فيه (۲) .

٤ – وفي (ديوان ديك الجن الحمصي) ص١٠٧ الذي جمعه وشرحه الأستاذان عبد المعين الملوحي ومحيي الدين درويش نجد هذين البيتين في وصف نُحول جسم العاشق، منقولين عن (ديوان المعاني) و( محاضرات الأدباء) :

أَنْحَـلَ الوجدُ جسمَـهُ والحنينُ وبَـرَاهُ الهـوى فمـا يَسْتَبـينُ لم يعِشْ أنّـه جـليـد ولكـن دقّ جـداً فمـا تراهُ العُيـونُ

ولم ينتبه جامعا الديوان إلى التصحيف في كلمة (العيونَ) وصوابه (المَنُونُ) كما نقع عليه في نهاية الأرب (٢٦٠/٢) وهذا الكتاب من مصادرهما في جمع شعر ديك الجن، فقد نقلا عنه ثماني مرات (٢)، وفَاتهما العثورُ على البيتين فيه، وجاء في شرحهما لهما: «لقد أنحل الحبُّ والشوقُ جسم هذا العاشق وبَرَاه (وَبَرياه ؟) وإذا كان ما يزال يعيش فما ذلك لأنه قوي قادرٌ على الحياة، ولكن لأنه يختفي عن عيون الموت، فلا تراه من نحوله!» وبتصحيح التصحيف يبرز الطباق بين الحياة والموت (العيش والمنون) ويستغني الشرح عن التأويل واستعارة العيون للموت.

<sup>(</sup>١) انظر طبعة الصاوي ( مصر : ١٩٣٤) : ١٨٦/٢ ، وطبعة الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد ( مصر : ١٩٤٧) : ٢٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق : ٦٩٠/٤٥ \_ ٦٩٦ .

<sup>(</sup>۳) انظر دیوان دیك الحن: ۲۹ ، ۲۱ ، ۷۷ ، ۹۸ ، ۹۸ ، ۱۰۰ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ،

ه ــ وفي ( رسائل الحاحظ ) ١٦/١ بتحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون يقول الجاحظ في رسالته ( مناقب الترك ) على لسانهم : « ونحن الذين ذكر نا وذكر بلاءَنا إمامُ الأثَّمة ، وأبو الخلائق العشرة محمد بن على ، حين أراد توجيه الدُّعاة إلى الآفاق .. ، ففي كلمة ( الخلائق ) تصحيف لم ينتبه المحقق إلى وقوعه فيها، وتصويبه (الخلائف)، لأن الجاحظ الذي كتب هذه الرسالة في عهد المعتصم ، ثامن الخلفاء العبّاسيين يقول فيها (ص: ٣٦): « هذا كتاب كنتُ كتبتُه أيام المعتصم بالله ، رضي الله عنه ، فلم يصل إليه لأسباب يطول شرحُها » وقد قدّمها من بعدُ إلى الفتح بن خاقان في عهد المتوكل عاشر الخلفاء العباسيين ، وكان الفتح قد أصبح أهـم رجـال ذلك العهـد وأشهرهم ، وكتب الجاحظ مقدّمات الرسالة من جديد في عهد المتوكل ، ومجمد بن على يومذاك والد عشرة من الخلفاء : من السفّاح إلى المتوكل ، فوصفه بأنه ﴿ أَبُو الْحَلائف العشرة ﴾ ولم ينتبه المحقق إلى ذلك كله وعلَّق في الحاشية بقوله: « محمد بن على بن عبد الله بن العباس ، والد السفّاح والمنصور ، أول من نطق بالدعوة العباسية ، توفي سنة ١٢٥هـ ) فدلَّل بذلك على أن التصحيف الواقع لم يكن من قبيل الأخطاء المطبعية التي سها المراجعون عن تصحيحها .

7 - وفي (كتاب الصناعتين) لأبي هلال العسكري ( ٣٧٤) بتحقيق الأستاذين على محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم نقع على مثالين للتحريف لم ينتبه المحققان الفاضلان إلى وقوعه فيهما، وأولهما في قول بعض المحدثين في وصف القِصر:

وقصير لا تعملُ الشين من طِلَّ لِقَامَتِ فَ يعمرُ النساسُ في الطريب من دَمَسامَتِ ! وفي ( دمامته ) تحريف تصويبه ( قَماعَتِه ) والقماءة في القامة الصَّغرُ والقِصَرُ ، وبهذا التصويب يستقيم معنى البيت الثاني ويظهر ارتباطه بالبيت الأول: فالموصوف فيهما قصيرٌ مفرط في قصره ، لا تكاد الشمس ترسم لقامته ظِلاً ، والناس في الطريق لا يرونه من فَرْطِ قصرِه وضآلة جرْمه فيعثرون به ! أما ( الدمامة ) فهي قاصرة عن تفسير أسباب تعثر الناس به في الطريق ، إلا بتأويل بعيد !

والتحريف الثاني في قول آخر في الإفراط في صفة عِظَم الأنف:

لقد مَرَّ عبد الله في السُّوقِ راكباً له حَاجَةً مَن أَنفِه ومُطَرِّقُ فَاقْدِرْ بَرَبِّه على وجهه منه كنيفٌ مُعَلَّقُ

ففي (حاجة) في عجز البيت الأول تحريف ، وتصويب (حاجب) وبه يتضح معنى البيت : فعندما يجتاز عبد الله بأنفه الكبير ، الأسواق المزدحمة بالناس ، وهو راكب على دابته ، لا يكون بحاجة إلى حاجب له من حاشيته ، يسير أمامه ، وينبّه الناس ليفسحوا المجال لمروره ، فأنفُه العظيم ينتصب أمامه ، حاجباً ومُطَرِّقاً ، والمُطرِّق هو الذي يمشي أمامه ليوسع له الطريق ويدفع عنه المارة والزحام !

٧ - وفي (البصائر والذخائر) للتوحيدي (القسم الثاني من المجلّد الثالث: ٦٣٣) بتحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني نقراً قول أحدهم للحسن البصري: ﴿ إِنّكُ تريد الحجّ ، وأنا أُريدُ ، أفاصحبُك ؟ فقال الحسن: دعنا نتعايش بعيش الله ، إني أكره أن نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نتاقَتُ عليه ! ﴾ وفي قوله تصحيف صوابه (بستر الله) ، وقد أورد الثعالبي في ( ثمار القلوب ): ص٣٣ في كلامه على ( سِتْر الله ) جواب الحسن البصري سلياً من التصحيف .

٨ – وفي ( ثمار القالوب ) هذا ( ص : ٢٢٥) بتحقيق الأستاذ عمد أبي الفضل إبراهيم يقول الثعالبي في كلامه على ( طبع البحتري ) :
 ﴿ ومِمَّن ضربَ المثل بطبعه السَّلاميُّ ، حيث قال :

وأعطيتُ طبعَ البحـتريُّ وشعرَهُ ﴿ فَمَنْ لِي بَمَالِ البَحْتَوِيُّ وَغَمْرِهِ ﴾

وأورد المحقق (غَمْرَهُ) بالغين المعجمة المفتوحة فدلّل بذلك على أنه لم يفطن إلى التصحيف في الكلمة ، وتصويبه (وعُمْرِه) بالعين المهملة المضمومة ، والبيت سليم من التصحيف في (يتيمة الدهر) للثعالبي المضمومة ، والبيت سليم من التصحيف في (بتيمة الدهر) للثعالبي أن يُرزق غنى البيت يتمنى السَّلامي أن يُرزق غنى البحتري وطُولَ عُمره ، بعد أن وُهبَ طبع البحتري في شعره ، وكان البحستري يتكسّب بشعره ، حتى أصبح من كبار الأثرياء في عصره (۱) ، وامتدَّ عُمره حتى ناهز الثمانين (۱) ، ولم يمت حتى ماتت نعمة الترف في عينيه !

9 - وفي (رسوم دار الخلافة) لهلال الصابئ: ص ٦٤ بتحقيق الأستاذ ميخائيل عواد، نجد بيتاً من قصيدة للصاحب إسماعيل بن عبّاد، عدم بها عضد الدولة البُويهيَّ ويذكر فيها هزيمة أبي تغلب الحمداني<sup>(٦)</sup> أمير الموصل وديار ربيعة، وهو:

ضَمَمْتَ على أبناء تغلبَ قُأْيُها فَتَعْلِبُ ماكرً الجديدانِ تُعْلَبُ واكتفى المحقق بالتعليق على كلمة (ضممتَ) بقوله: «لعلّها هجمت » فدلل بذلك على سهوه عن التصحيف الواقع في كلمة ( ثأيها ) وتصويبه ( تاءَها ) والمعنى: بانتصارك يا عضد الدولة على بنى تغلب

<sup>(</sup>١) فاض كسب البحتري من شعره حتى أصبح يملك الضياع الكثيرة (أخبار البحتري: ١١٩ ـ الخبر: ٦٦) ويركب عند مسيره في موكب من عبيده (العمدة: ١٧٧/٢).

<sup>(</sup>٢) من عام (٢٠٦ إلى ٢٨٤هـ): أخبار البحتري: ١٩١، ووفيات الأعيان: ٨١/٥.

<sup>(</sup>٣) هو فضل الله بن ناصر الدولة المقتول عام ٣٦٩ وتفصيل مصرعه في هذا العام في ( الكامل ) لابن الأثير .

الحمدانيين ضممت حرف التاء في ( تَعْلِب ) فصارت ( تُعْلَبُ ) دائماً ، والبيت شاهدٌ على ولع الصاحب بالصنعة ، وقد شُهر بذلك .

وفي هذه الأمثلة التي قدّمناها في الفقرات التسع السابقة لون من التصحيف والتحريف يَغفل المحققون عن ملاحظته والتنبيه عليه ، أو يتغافلون عن ذلك عندما تحول العجلة دون الاهتداء إلى وجه الصواب فيه ، والخطر الكبير هنا في تعميم الخطأ ونشره وسيرورته عند الكثرة الكاثرة من القرّاء ، وهم يحسبونه سلياً فلا يحتاطون في قبوله ، ولو أنهم وجدوا تنبيها عليه من المحقق لاحتاطوا ، وشارك بعضهم في بذل الجهد لتصحيحه وإصلاحه .

٤

إن تنبيه المحققين على وقوع التصحيف أو التحريف في النصوص التي ينشرونها ، عندما تعجز جهودهم عن الاهتداء إلى الصواب ، من أهم الواجبات في أصول التحقيق على أسس علمية منهجية ، ويكون التنبيه بطريقة ما : كإفراد تعليق له في الحاشية ، أو الاكتفاء بكتابة كلمة (كذا) أو بوضع علامة التعجب (!) إلى جانب المُصحَف أو المحرَّف ، وبهذا التنبيه يعلن المحقق قصوره ، بعد بذل قصارى جهده ، وقد أدّى الأمانة على قدر طاقته ، وترك للقراء أن يشاركوا في البحث ويحتاطوا من قبول الخطأ وسيرورته بينهم ، وفيما يلي أمثلة على هذا اللون من التصحيف والتحريف ، نختارها من كتب تراثية محققة بإشراف المجمع بدمشق ، وصدرت في جملة مطبوعاته :

١ - في (كتساب أخلاق الوزيرين) للتوحيدي (ص: ٢٩٢)
 بتحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي ، يتحدث عن القُضاة بقوله :

( ألا تراهم كيف يُوسّعون أكمامَهم ، ويُعرِّضون جيوبَهم .. ألا ترى إلى دَنّياتِهم وقرامعتهم وقلانِسهم وعمائِمهم » ويكتفي المحقق بالتعليق على كلمة (قرامعتهم) بقوله في الحاشية : ( كذا الأصل » لِيُنبّه قارئه إلى التصحيف فيها وقصوره عن تصويبه !

والحق أن كتاب (رسوم دار الخلافة) للصابئ يُقدِّم التصويب ففيه وصفَّ للدُّنيَّاتِ والقَراقِفات التي يلبسها القضاة في العهد العبّاسي وقد تُركت في زماننا ، وعُدِل إلى العمائم السود المصقولة » كما يقول الصابئ في كتابه (ص: ٩١) فالتصحيف تصويبه (وقراقِفَتِهم) ، والكلمة جمع الجمع لقرَّقَفَة الآرامية ، وهي قلنسوة ضخمة من ملبوس الفقهاء والقضاة في عهد العباسيين (١) ، ويبدو أنها لم تكن مقصورة عليهم ، فقد شوهد الشاعر البحتري عندما جاء لزيارة صديقه المبرّد ، ووعلى رأسه قرقفة ، وعلى كتفه طيلسان أخضر (١) » كما ينقل ذلك الزبيدي في طبقاته (ص: ١١٤) بتحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل إبراهيم ، وجاءت الكلمة عنده مصحفة إلى (فرافقة ) وعلق المحقق عليها في الحاشية : «كذا في الأصل ، ولم أتبيَّن وجه الصواب فيها! » وعندما نقلنا خبر الزبيدي في حواشي كتاب (أخبار البحتري) اعترضنا التصحيف في الطبعة الأولى الصادرة عن المجمع عام ١٩٥٨ فاجتهدنا في تصحيحه ، ولم نُصب ، ثم صوّبناه في الطبعتين التاليتين للأخبار (١) ، بعد الاطلاع على (رسوم دار الخلافة ) الصادر في بغداد عام ١٩٦٤ ، كما الطلاع على (رسوم دار الخلافة ) الصادر في بغداد عام ١٩٦٤ ، كما

<sup>(</sup>١) رسوم دار الخلافة : ص٩١ الحاشية : ٣ ، ويُحيلنا المحقق على ( دليل الراغبين في لغة الآراميين : ص٩٠٠) .

<sup>(</sup>٢) أخبار البحتري للصولي : الخبر الأول وحواشينا عليه .

<sup>(</sup>٣) طبعة ثانية في دار الفكر بدمشق (١٩٦٤) وطبعة ثالثة في دار الأوزاعي ببيروت (١٩٨٧) .

أخطاً وجه الصواب الدكتور عزة حسن في اجتهاده لإصلاح هذا التصحيف في تحقيقه لكتاب (التلخيص) لأبي هلال العسكري إذ جاء فيه : « والعرافقة ، وهي التي يلبسها الخطباء والقضاة مُعَرَّبة » (١/٥٠٢) فصوّبها المحقق : « والقراطف » وعلّق على الكلمة بقوله في الحاشية : « في الأصل المخطوط : العرافقة ، ولم أجدها في كتب اللغة ، ونراها تصحيفاً للقراطف جمع قرطف ، وهي القطيفة المخملية ! » وهكذا يشارك عدد من المحققين في محاولة الاهتداء إلى تصويب تصحيف ما ، ولولا تضافر جهودهم لما أصابوا وجها الصواب فيه .

٢ - وفي (كتاب الاختيارين) للأخفش الأصغر: (ص: ٣٠٦) بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة نقرأ للنظار الفَقْعَسي<sup>(۱)</sup> من قصيدة يصف فيها فرسه:

له شَظَىً لا عيبَ فيه مِن شَظَى هُنِّى لِلجَــرْي ومَثَــنَّ رَيَّــانُ إلى عُجـــايــاتٍ له مَــلْکُــوکة في دَخَسٍ دُرْمِ الکُعـوبِ اتبان

ويُعلق المحقق على الكلمة الأخيرة بقوله في الحاشية: (كذا « اسان » في ع و ل - يعني مخطوطتي صنعاء ولندن - ومثله في اللسان ( لكك ) . م: (أفنان » - يعني ما نُشر في الهند بعنوان: ( نُخبة من كتاب الاختيارين » ولعلَّ الصواب: (إبنان » وهو جمع بنّ : الطرق من الشحم ، ويُكنى به عن القوّة ؛ وربما كانت (أبيان » جمع بَيِّن ، وهو الواضح ، أو (إثنان » أي بعضها يُشبه بعضاً في مرأى العين . )

وفي هذا التعليق المُطوَّل الدليلُ على أن المحقق بذل غاية جهده في اجتهاده للكشف عن الكلمة الغامضة ، بأحرفها التي فقدت نُقطها في الأصلين المخطوطين ، وترك للنقّاد والقراء أن يشاركوا في محاولة الاهتداء

<sup>(</sup>١) شاعر إسلامي من بني فقعس ، من أسد : الأعلام : ٣٦٠/٨ .

إلى وجه الصواب فيها ، وهو (أثنان) جمع تِن : وهو المثلُ والشّبية ، وقصيدة النظّار الفَقْعسي – أو القسم الأكبر منها – نجدها مع شرح مفرداتها ومعانيها في (كتاب الفصوص) لصاعد البغدادي ، وقد وصل إلينا منه نسختان خطّيتان (۱) ، وفيهما شرح صاعد للبيتين ، ويصف الشاعر في ثانيهما عجايات فرسه أي قوائمه فيقول إنها قوية وصلبة (ملكوكة) ومتشابهة (أثنان) بلحمها المكتنز (الدخيس) والكعوب المغطّاة باللحم (وهي الدُّرْم) وبوقوعنا على البيت وشرحه في كتاب الفصوص تمَّاليضاح الكلمة الغامضة وتصويب التصحيف فيها .

٣ - وفي (ديوان ابن أبي حصينة): ٣٠٣/١ بتحقيق الدكتور
 محمد أسعد طلس نجد هذا البيت:

أَيُّهَا القلبُ لم يَدَعُ لكَ في وَصْ لل العَذَارى نِصْفُ الْهَبِيدَةِ عُذْرا(!)

وعلامة التعجب في آخر البيت وضعها الحقق واكتفى بها عن إعلان حيرته أمام غموض معناه وتحديد موضع الغموض فيه، وترك للنقاد والقراء أن يحاولوا بدورهم كشف غموضه .. وكذلك حار ناقد الديوان ( الأستاذ رشدي الحكيم ) في مقالة له في مجلة المجمع (٤٨١/٣٣) في تصحيح البيت وفهم معناه وعلّق عليه بقوله : ( لعلّه النَّصف بفتح النون من تنصّف الشيبُ إذا كان والسواد نصفين ، والهبيدة حبُّ الحنظل كناية عن الشيب » وعلّقت لجنة المجلة عليه : ( لم نجد هذه الكناية في كتابٍ ، ويظلُّ المعنى غامضاً ! » وقد ظل المعنى غامضاً حتى أتيح لناقد آخر وهو العالم المغربي الجليل الأستاذ عبد الله كنون أن يوضّحه بحكمه بوقوع التصحيف في كلمة ( الهَبِيدة ) وتصويبه ( الهُنَيْدَة ) ، وهي اسمَّ للمائة التصحيف في كلمة ( الهَبِيدة ) وتصويبه ( الهُنَيْدَة ) ، وهي اسمَّ للمائة



<sup>(</sup>١) نسخة القرويين والنسخة الكتانية ، والثانية في جزأين كتبت عام ١٢٥٨هـ .

من الإبل وغيرها ، وقوله ( نصفُ الهُنيدَة في بيت ابن أبي حصينة معناه خمسون سنة ، وهي التي لم تدع له عذراً في وصل العذارى » ( مجلة المحمع : ٦٩٦/٣٣) وقد أصاب الأستاذ كنون في تصويبه ، وفي الأغاني ( دار : ١٩٣/١٤ – ١٩٤) خبر عن أحمد بن المكي قال : ( غنيتُ المتوكل صوتاً ... فأمر لي بعشرين ألف درهم ، فقلتُ : يا سيدي أسألُ الله أن يُبلِّعُكَ الهُنيْدَة ، فسأل عنها الفتح [ بن خاقان ] فقال : يعني مائة سنة ، فأمر لي بعشرة آلاف أخرى » .

٤ - وفي القسم المطبوع من كتاب (قطب السرور) لابن الرقيق القيرواني : (ص١٦٣) بتحقيق الأستاذ أحمد الجندي نقرأ : (وقال الصنوبري :

مُسرِ بنساني بَغَسادينِ على تسلك الميسادينِ عسلى ضحيكِ الهسزاراتِ على نوح الشّنانين ، ونجد المحقق وقد تفطّن إلى وقوع التصحيف في كلمتي (بغادين) و (الشنانين) فأفرد لهما حاشيتين ، فقال في الأولى : «لم نعثر على كلمة بغادين ، وقد يكون الشاعر قصد بغداد » وقال في الثانية : «كذا في الأصل » ولم نعثر على أصل هذه الكلمة ، وقد تكون السّعانين (بالسين والشين) وهو عيد عند النصارى قبل الفصح بأسبوع » ولم يُصب المحقق توفيقاً في اجتهاده لتصحيح الكلمتين المُصَحَّفتين ، وتصويبهما (بَعَاذِين) و (الشّفانين) : فأما (بَعَاذينُ) فهي قرية من قرى حلب ، كما يذكر ياقوت في (معجم البلدان : ٢/١٥١) وينقل لنا بيت الصنوبري سليما من التصحيف ؛ وأما (الشفانين) فهي جمع لِلشّفنين ، وهو ضربٌ من الحمام ، وفي (الديارات) للشابشتي (ص١٤٣) بيت للصنوبري في وصف دير زكّى :

صاح فيه الهزارُ ناحَ به القُمْ ﴿ رَبُّ غَنَّى فِي جَوَّهِ الشَّـفنِينُ

وقصيدتُه في ( بعاذين ) كانت من مشهور شعره في حياته ، وذكروا أن المتنبي لقيه ذات يوم فسأله : ( أنتَ صاحبُ بعاذين ؟ ) ( العمدة : ٨٣ – ٨٤) والقصيدةُ كلُها كما تقول مجلة المجمع (١١/٣٣) في (جمهرة الإسلام ) للشيزري .

وفي (كتاب العرب أو الردّ على الشعوبية) لابن قتيبة الذي نشره الشيخ جمال الدين القاسمي ، وضمّه الأستاذ محمد كرد على إلى غيره من ( رسائل البلغاء ) من اختياره وتصنيفه ، يقول ابن قتيبة ( ص : ٣٧٠) في الردّ على الشعوبية :

و وأمّا أكلُهم باليارحين والسكّين فَمُفسدٌ للطعام ، ناقص لِلَذَّتهِ ، والناس يعلمون ... أنّ أطيبَ المأكول ما باشرته كفّ آكله ... الخ ، ويعلّق ناشر الكتاب أو جامع الرسائل على كلمة (اليارحين) بقوله في الحاشية : (كذا) وقد ظلّت الكلمة المصحّفة غامضة عندي حتى عثرت على تصويبها في (كتاب البخلاء) للجاحظ بتحقيق الدكتور طه الحاجري (ص: ٩٥) وهو (البارجين) وقد جاء على لسان الحارثي : والله إني لأفضل الدهاقين حين عابوا الحسو ... وحين أكلوا بالبارجين ، وقطعوا بالسكّين ، ويقول محقق الكتاب : ﴿ يظهر أن هذه الكلمة مأخوذة من المصدر الفارسي ﴿ برجيدن ﴾ ومعناه الالتقاط ، ويُلاحظ أن مادة الفعل ﴿ برجين ﴾ ويُوخذ من سياق ذكرها أنها أداةٌ من أدوات الأكل ، ولعلّها كانت شيئاً قريباً من الشوكة المستعملة الآن ﴾ (البخلاء : ٣٠٨) .

في هذه الأمثلة التي قدّمناها في الفقرات الخمس السابقة لون من التصحيف لم يَسْهُ المحققون عن ملاحظته ولم يُغفلوا التنبيه عليه ، بل وقفوا عنده واجتهدوا في صبر وأناة أحياناً ليصلوا إلى وجه الصواب فيه ، فلما أعياهم الأمر بسطوا رأيهم وتركوا لغيرهم من النقّاد والقراء أن يشاركوا

في خدمة التراث وتصحيحه ، فالمهمة جليلة والعبء ثقيل ، فإذا تضافرت الجهود الجماعية وتآزرت أفاد التراث منها أطيب الفوائد .

#### \_ 0\_

غير أنّ بعض المحققين لا يكفيهم أن يبسطوا رأيهم حتى يفرضوه ، ونجدهم يعمدون إلى طرح ما يحكمون بوقوع التصحيف أو التحريف فيه من المتون ، ويستبدلون به ما يرونه صواباً ، ويعلّقون في الحواشي على ما فعلوا ، وهم لا يدرون أنّهم قد أخطؤوا الحكم وصحفوا وحرّفوا ما لا تصحيف فيه ولا تحريف من النصوص السليمة الصحيحة ، وأنهم أذاعوا الخطأ وحجبوا الصواب ، وصحّ فيهم القول المأثور : وحُناتُها أساتُها » ..

ومهما يكن من أمر فليس من الإنصاف أن نقسوعلى من اجتهد فأخطأ، وحسب أولئك المحققين أنهم أعملوا فكرهم واستفرغوا مجهودهم وأخلصوا في عملهم، وأشاروا في الحواشي إلى ما فعلوا بأمانة تامة، وفيما يلي أمثلة على هذا اللون من التحصيف والتحريف، وسنحاول من خلالها أن نتبين أسباب توهم الإشكال في غير المُشكل، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير!

ا - في (طبقات الشعراء) لابن المعتز: (ص: ٤٥) بتحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فرّاج نجد هذا الحكم على شعر مروان بن أبي حفصة: (ومروانُ من المُجيدين المُحكمين للشعر) ويقول المحقق في الحاشية تعليقاً على كلمة (المُحكمين): (وفي الأصل المُحكّكين، وهو تحريف!) فهو إذا يحكم بوجود التحريف في الكلمة، وقد أشكل عليه أمرها، فعمد إلى تصحيحها، والكلمة في الأصل سليمة لا تحريف فيها ولا تصحيف، ومصادر النقد العربي القديمة حين تتحدث عن التثقيف

والتنقيح في الشعر تجيء بـ ( التحكيك ) مرادفاً للكلمتين ؟ فابن قتيبة يقول في مقدمته لكتاب ( الشعر والشعراء : ٢٣/١) : ( وكان الحطيئة يقول أخير الشعر الحولي المتعرف المتعرف الشعر الحولي المتعرف المتعرف المتعرف المتعرف المتعرف المتعرف عن عبيد الشعر فيذكر زهيراً والنابغة وعكوفهما على تنقيح شعرهما ، ويقول : ( ومن أصحابهما في التنقيح وفي التنقيف والتحكيك طفيل العنوي ) ، فالكلمة سليمة ولا إشكال فيها ، وهي من مصطلح النقد القديم المالوف ، ولكن المحقق لم يألفها فأشكلت عليه ، وعدها عرفة واجتهد في تصويها ، وعندما مرّت الكلمة مصحفة في موضع آخر من الكتاب ( ص١٩٥) لم يلاحظ التصحيف فيها ، وقد جاء فيه : ( كان ولا يُحكّل شعر ، وكان مطبوعاً ، لا يستقصي ولا يُحلّل شعره ، ولا يقوم عليه ، ويقوله على السُّكر كثيراً ) ففي كلمة ( يُحلّل ) تصحيف تصويب ( يُحكّك ) إذ لا معنى لقوله ( يُحلّل شعره ) ، وبإصلاح التصحيف يستقيم المعنى : فأبو نواس من الشعراء المطبوعين الذين لا ينقحون شعرهم ولا يُحكّكونه ، ولا يقومون على تثقيفه ومراجعته !

٢ - وفي (طبقات الشعراء) أيضاً (ص٤١٣) نجد هذا البيت للأخيطل الأهوازي يصف فيه محبوبه بالترف وعناية حواضنه به ، ومسح جسمه بالطّيب والعطور في كل يوم :

تَعَسَاوَرُهُ الحواضِ فُلُ يوم بِمَسْحِ العَارِضَيْنِ إلى التراقي ويُعلَّق المحقق الأستاذ فرّاج على الكلمة الأولى في البيت بحاشية يقول فيها: (في الأصل: (تُعاوِدُهُ) وفي المختصر (تُعوِّدُه) وتعاوَرَ الشيءَ تعاطاه وتداوله ) ويستدرك في آخر مقدمته للكتاب (ص: ١٦): ( تعاوَرُهُ لعلَّها محرَّفة أيضاً عن (تُعوِّدُه) ) وفي تعليق المحقق واستداركه دليلٌ على إخلاص المحقق في بذل أقصى وُسْعه لتقديم النص التراثي للقارئ

في أسلم صورة يراها ، غير أن النص هنا ليس بحاجة إلى هذا الجُهد كُلَّه ، فالكلمة كما جاءت في الأصل المخطوطة (تُعاودُهُ) سليمة لا تصحيف ولا تحريف فيها ، وفي صحيح اللغة ( عاوده يُعاودُه بالمسألة إذا سأله مرَّةً بعد أخرى ) والشاعر يقول في صفة محبوبه : إنَّ حواضنَه يُعاوِدْنَه كُلُّ يومٍ بُمْسِع جسمه ، من عارِضَيْه إلى التراقي بالطّيب ، لأنه مُترفّ ومُنعَّمٌ ؛ ورواية ( المختصر ) ( تُعوِّدُهُ ) على أنها خطأ تُثبت صحة ( تُعاوده ) ، أما الاستدراك فليس فيه طائل ، لأنّ التعويذ ( تُعوِّذُه ) لا يكون بالتطيُّب ، ورواية الأصل مع صحتها وسلامتها فيها يُسرُّ وطبع يسيل عذوبة ، وتصويبها بكلمة (تَعَاوَرُه) وأصلها (تَتَعَاوَرُهُ) فيها عُسرٌ وتكلُّفُ، وفي تصوير المحبوب بشيىء تتداوله الحواضن واحدة بعد أخرى استهانة واستخفاف بشخصيته ، والشاعر الأخيطل مشهودٌ له بالطبع والإحسان وعدم التكلُّف، وهو كما يقول ابن المعـتز عنه ( ص : ٤١٢) : ﴿ من المجيدين المحسنين ، ويروي خبراً عن لقائه بأبي تمام الذي قال له بعد أن أنشده شيئاً من شعره : ( اذهب إذا شئتَ فليس للناس بعدي غيرُك ! ) فأبو تمام ، أمير شعراء عصره ، يرشح الأخيطل لإمارة الشعراء من بعده ، وتلك شهادة من ناقد عظيم تُؤيد كُلُّ ما قدمناه .

٣ - وفي (كتاب الأغاني) للأصفهاني (دار: ٢٣/١٤) بتحقيق الأستاذ أحمد زكي صفوت بيتان من قصيدة طويلة لمحمد بن يسير الرياشي يصف فيهما شاة منيع، جارِه البقال، وكانت اقتحمت عليه حديقة داره وأكلت نبائها وبقلها:

تُرْهِجُ الطُرْقَ على مُجتازِها بِيَسَدُ فِي المَشْيِ والْحَطْوِ القَطِفْ فِي يَسَدُ فِي اللَّهُ القوس وَفِي الرَّجُلِ حَنَفْ فِي يَدَيهِا طَوَقَ ، مِشْيَتُهُا حَلَقَةُ القوس وَفِي الرَّجُلِ حَنَفْ وفِي عَجز البيت الأول تصحيف تصويه في (الوافي بالوفيات للصفدي: ٢٥٢/٢): (بِتَدَانِي) وبه يتضع المعنى: فشاةُ منيع كانت

ثير الغبار في الطرقات بوجه المارّة ، بتداني مَشيها وتقارُب خَطّوها ، ولكن المحقق لم ينتبه إلى ما في البيت الأول من تصحيف وغموض ، وأطال الوقوف عند البيت الثاني ليعلّق عليه بحاشية فيها : ( في الأصول : في يدها طَرَف من مشيتها حَلقة القوس ، وهو تحريف وخطأ ، وقد صحّحتُه كا ترى ، والطَّرَقُ : ضعف في رُكبتي البعير ويده ، أو اعوجاج في ساقه ، يُقال : بعير أطرق ، وناقة طَرْقاء : أي في يديها لين واسترخاء وتكسُّر وضعف ، مشيتها حَلْقة القوس : أي مشيتها معوجة كحلقة القوس غير مستقيمة ، والحنف : الاعوجاج في الرجل إلى داخل ،

من هذا التعليق المطوّل يظهر الجهد الكبير الذي بذله المحقق لتصحيح ما حكم بوقوع التحريف والخطأ فيه ، غير أن بعض جهده انتهى به إلى تحريف غير المُحرَّف وتصحيف : فخِلْقَةُ القوس في الأصول صحيحة ، ورواية البيت في (الوافي بالوفيات : ٢٥٣/٢) :

في يديها طَرَف من مَشْيِها خِلْقة القوسِ وفي الرَّجل حَنَفْ

تُويِّد ذلك ، ويستقيم معنى البيت بعد تصويب التصحيف في (طَرَف) به (طَرَق) : فالشاةُ الموصوفةُ في يديها تقوُّسٌ ، وقد خُلقتا على صورة القوس ، وفي رجليها اعوجاج أيضاً ، وأثر ذلك باد في مشيتها المتعرّجة وسيرها المُتَلَوِّي وغير المستقيم ضعفاً واسترخاءً ، وكان المثل يُضرب بشاة منيع هذه في ضعفها وهُزالها ، كما يقول الثعالبي ( ثمار القلوب : ٣٧٥) .

٤ - وفي الحزء الرابع عشر من (كتاب الأغاني) أيضاً يعمد المحقق إلى تصحيح كلمة يعدها محرَّفةً في موضعين من الكتاب: ففي الصفحة (١٣١) نقراً: ( وكان طَبًّا مليح النوادر ، مَزَّاحاً حبيث الهجاء ، وفي الصفحة (١٩٣) نقراً أيضاً: ( وكان طَبًّا نادِراً كثير الغزل ماجناً ، وعلَّق المحقق في الصفحتين بحاشية واحدة مكرَّرة : ( الطبُّ الحاذق الماهر ، وفي

الأصول طَيِّباً، وهو تحريف! ». والحقّ أن الكلمة في الأصول جيعها صحيحة وسليمة ، لا تحريف ولا تصحيف فيها : ومعناها هنا الظريف المرّاح المعروف بخفّة روحه ولُطف دعابته وكثرة فكاهاته ونوادره المثيرة للضحك ، وكان الجاحظ يصف بها من يستظرفهم ، فيقول : ( الحيوان : ٣٧٥/٣) : ﴿ كَانَ المُكِيُّ طَيِّباً ، طيِّبَ الحُجج ، ظريفَ الحيَل » ويصف أمرين يستظرفهما بقوله : ( الحيوان : ٣/٣) : ﴿ إِنّهما يُثيران من غريب الطّيب ما يُضحكُ كُلُّ تكلان » والجاحظ نفسه يُفسر المراد من الكلمة بأنهم : ﴿ إِذَا قالوا : فلانَ طيِّب الحُلُق ، فإنما يريدون الظرف والمِلح – أي الملاحة » ( الحيوان : ٤/٨٥) وفي ( كتاب الورقة : ٣٨) نجد وصفاً لواحد من أولئك الظرفاء المُضحكين : ﴿ وكان أبو الحارث جُمَّيز مُضحكاً من أولئك الظرفاء المُضحكين : ﴿ وكان أبو الحارث جُمَّيز مُضحكاً طيّباً » ؛ ووصف الثعالي ( اليتيمة : ٢/٣٧٧) أبا الورد بقوله : ﴿ بلغني أنه كان من عجائب الدنيا في المُطايبة والمحاكاة ... ويُضحك الثّكلان! » وفي ( اللسان ) : ﴿ طايبه : مازحه » ، وفي ( زهر الآداب : ٢١٤/١) : ﴿ وأهل المدينة أكثر الناس ظرفاً وأكثرهم طيباً وأحلاهم مُزاحاً » .

وفي (قطب السرور) المتقدّم ذكره (ص٢٩٦) نقراً: و وقال إبراهيم بن المدبّر لمحمد بن يزيد المبرّد: أحب أن تنظر لي جليساً يجتمع مع إينامي ومنادمي، فناديتُ ولدي فبعث إليه علي بن سليان النحويّ(۱) و ويُعلّق المحقق الأستاذ أحمد الجندي على كلمة (فناديتُ) بقوله في الحاشية: و أضفتُ الفاء إلى (ناديتُ) لاقتضاء سياق العبارة ذلك! ولم يكن الأصلُ الصحيح بحاجة إلى تلك الإضافة التي تمعن في تصحيف غير ولم يكن الأصلُ الصحيح بماجة إلى تلك الإضافة التي تمعن في تصحيف غير المصحّف، وفيه: ( يجمع مع إيناسي ومُنادمتي تأديب ولدي) فابن المدبّر يطلب من المبرّد أن يختار له جليساً ندياً عالماً يُنادمه ويُؤانسه ويتولّى تأديب

 <sup>(</sup>۱) هو الأخفش الصغير (ـــ٩٣١هـ) وانظر ( إنباه الرواة ): ٢٧٦/٢ \_
 ۲۷۸ .

ولده وتعليمه ، فأرسل إليه واحداً من خيار طلبته ومُريديه ، وهو الأخفش ... والخبر مشهور ونقع عليه في أخبار الأخفش في (طبقات النحويين واللغويين : ١٢٦) للزبيدي ، وفي ترجمته في (إنباه الرواة : ٢٧٧/٢) للقفطي ، ولو أن المحقق رجع إليهما في تحقيق النص لتَيَسَّرَتْ مهمته ، ولم يُخطئه التوفيق .

في هذه الفقرات الخمس السابقة لون جديد من التصحيف والتحريف: يُضيفه المحققون بأيديهم إلى النصوص التي يتولّون تصحيحها وتنقيحها ، فإذا أشكل عليهم فهم ما يقرؤون توهموا الخطأ فيه ، واندفعوا في اجتهادهم لتصحيحه ، في غير أناة ولا روية ، فصحفوا بذلك غير المصحف ، وحرّفوا غير المحرّف ، وشوهوا الأصول الصحيحة السليمة ، ولو أنهم لم يتعجّلوا واستوفوا مراجعة المصادر والمظان ، واستعانوا بآراء غيرهم من المحققين المتمكّنين المعروفين بكفايتهم وقدرتهم ، لتمكّنوا من تذليل أكثر ما صعب عليهم وأشكل ، وقد قدّمنا أن العمل في خدمة التراث ينبغي أن يكون جماعياً ، تتضافر الجهود وتتآزر فيه ، ولن نمل تكرار القول بذلك ، غيرة على التراث وتصحيحه وإحيائه .

#### - 7 -

ويعمد بعض المحققين أحياناً ، عندما تتعدّد أمامهم الروايات للكلمة الواحدة في النص ، إلى اختيار الرواية المُصحَّفة أو المحرَّفة ، المرجوحة ، وإثباتها في المتن ، ووضع الرواية السليمة والراجحة في الحاشية ، وهم يصدرون إمّا عن خطأ في توهم السلامة فيا يختارون ، أو عن حُجة بالتزام رواية النسخة الخطية التي اتخلوا منها المخطوطة الأم في عملهم ، والحق أن المنهج السليم في قواعد تحقيق النصوص يقتضي أن نثبت في المتن أصع الروايات التي نجدها في النسخ الخطية للكلمة ، ونشير في الحاشية إلى

الروايات الأخرى المرجوحة ، أو التي لا تخلو من الخطأ ، فواجبنا أن ننشر النص في أصح صورة لقراءاته التي رُوي بها أو كُتب في النسخ المختلفة ، و ولا يختلف اثنان في أن رائدنا من النشر أو التحقيق أن ننشر الكتاب في الصورة التي أخرجه بها المؤلف بقدر المستطاع (١) ، وفيا يلي أمثلة على إيثار الرواية المرجوحة وإثباتها في المتن ، ونبذ الرواية الراجحة والصحيحة وطرحها في الحاشية :

في الحاشية : ١ – في ( رسالة الصداقة والصديق ) للتوحيدي ( ص١٣٩) بتحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني ، معتمداً فيها على مخطوطة مكتبة أسعد أفندي في استانبول ، نقرأ هذا البيت للفضل بن العباس :

لقد عجبتُ وما بالدّهر من عجبِ يدّ تَشُخُّ وأخرى منك تأسُوني

وقد وضع المحقق في هامشه عنواناً يلخّص فكرته: (بين الشُعّ والمواساة) وعلّق في الحاشية بقوله: ( هذا البيت منسوبٌ في ( حماسة البحتري ) إلى صالح بن عبد القدوس من أبيات يقول فيها:

قُل لِلّذي لسّتُ أدري من تلوّنِه أَساصِحٌ أَم على غِشُّ يُداجيني إِنِي لاَّكُورُ مما سُمْتَني عجباً يد تشعُج وأخرى منك تأسوني إلح ... ) وهكذا نجد المحقق يحتفظ برواية الأصل المخطوط (تشعُ ) في المتن ، ويُشير في الحاشية إلى الرواية الأخرى (تشعُ ) التي وردت في (حماسة البحتري ) ، وكذلك فعل ثانية عندما كرّر التوحيدي الاستشهاد بالبيت في موضع آخر من رسالته (ص: ٣١٩) ورواية الحماسة هي المستحب في موضع آخر من رسالته (ص: ٣١٩) ورواية الحماسة هي وتُداوي ، وبه يتألق المعنى المراد ، ولو أراد الشاعر العَجَب من التلون بين و الشُعّ والمُواساة ) لقال : (يد تشعُ وأخرى منك تُغنيني !) .

<sup>(</sup>۱) البحث الأدبي للدكتور شوقي ضيف : ۱۷۸ وانظر بالفرنسية كتاب ( قواعد لتحقيق النصوص العربية وترجمتها ) للمستشركين الأستاذين بلاشير وسوفاجيه : ۲۰ ( القاعدة : ۸۰ ) .

٢ - وفي ( الهفوات النادرة ) لغرس النعمة الضابئ ( ص : ١١٤) بتحقيقها نقرأ: ( الحمدُ لله الذي قتل أبرويز على يدك ... فإنه كان يأخذ الأُجِنَّةَ ويقتُل بالظنِّ ، ويُخيف البريءَ ، ويعمل بالهوى ، وقلنا في التعليق على كلمة (الأجنَّة) في الحاشية: ((ب): بالإحنة، و(التاج) بالحبة ، ويعنى ذلك أننا آثرنا رواية النسخة الخطية ( الأم ) التي جعلناها أساساً للمطبوعة وهي نسخة (أ) التي نقلنا عنها متن الكتاب ، وهي رواية النسخة الأخرى (ع) أيضاً ، وأشرنا في الحاشية إلى الروايات الأخرى المرجوحة : ( رواية النسخة الخطية الشالشة ( ب ) ورواية كتاب التاج ) ثم تبيّن لنا بأخرةٍ أننا أخطأنا في ترجيح المرجوح ونبذ الراجع الصحيح عندما قرأنا مقالة صديقنا وزميلنا القديم الدكتور إبراهيم السامراتي ، وعنوانها ( جولة في الهفوات النادرة ) في كتابه ( مع المصادر في اللغة والأدب : ٢٦٧/٣) قال فيها: ﴿ لَا مَعْنَى لَقُولِهِ : يَأْخُذُ بِالْأَجْنُّةِ وَالصَّوَابِ : يَأْخُذُ بِالْإَحْنَةُ ، أَي الحقد ، ويدل على هذا قولُه : ويقتل بالظن ، وهذا التصويب يُلفتنا إلى الخطأ في نبذ الرواية الراجحة للنسخة الخطية ( ب ) ويدفعنا إلى تصحيحه في طبعة ثالثة قادمة ، فقد صدرت الطبعة الثانية قبل اطلاعنا على مقالة الصيديق الناقد الفاضل ، واستفدنا فيها من نقد الناقدين ، وقلنا في مقدَّمتها : ﴿ هَذَهُ هِي الطُّبِّعةِ الثَّانيةِ المُصححةِ مِن كتابٍ ﴿ الْهُفُواتِ ﴾ تنتظر أن تحظى بالمزيد من التصويبات ليُتاح لها أن تتلافاها في طبعة قادمة ، والعمل في خدمة التراث جهد دائبٌ مُستمر ... الخ(١) ٤ .

٣ - وفي كتاب ( العثمانية ) للجاحظ ( ص : ٣) بتحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون ، يقول الجاحظ : « وليس بين الأشعار وبين الأخبار فرق إذا امتنع في مجيئها وأصل مخرجها التباعد والاتفاق والتواطو » ، ويُعلَّق المحقّق على كلمة ( التباعد ) بقوله في الحاشية : « في الأصل

<sup>(</sup>١) الهفوات النادرة ( طبعة دار الأوزاعي ) المقدمة : (ص 54 – 55 ) .

و ( ب ) التشاعر ، وصوابه من ( ح ) ، ويعني بذلك أن رواية الأصل المخطوط في مكتبة كوبريلي بتركيا ، ورواية المقتطفات التي اختارها عبيد الله بن حسّان من ( العثمانية ) هي : ( التشاعر ) ، وقد نبذها المحقق واختار رواية ابن أبي الحديد في منقولاته عن العثمانية في شرحه لنهج البلاغة ، وهي ( التباعد ) فأثبتها في المتن ، ويؤكد الناقد الدكتور ناصر الدين الأسد في نقده لكتاب العثمانية ( أن الرواية المنبوذة ( التشاعر ) هي الصواب ، وهي بعني التعارف والتعالم والتواطؤ ، ويؤيد رأيه بقول الجاحظ في الكتاب نفسه بعني التعارف والتعالم والتواطؤ ، ويؤيد رأيه بقول الجاحظ في الكتاب نفسه ( ص : ٢٦٣) : « وليس يُنتفعُ باتّفاق أهوائهم ما لم يتشاعروا . . ) .

\$ - وفي كتاب (العثمانية) أيضاً (ص: ١٠) يقول الجاحظ: «ولولم تعرف الروافضُ.. باطلَ هذه الدعوى.. إلا بتركِ علَّي ذكرَ ذلك لنفسه ، والاحتجاج به على خصمه وأهل دهره ، منذ نازع الرجالَ ، وخاصم الأكفاء ... الح ، ويُعلَّق المحقق على قول الجاحظ: (وخاصم) في الحاشية: «هذا ما في (ب) وفي الأصل: (وخايرَ) ، وهو بذلك يُفضّل رواية المقتطفات على رواية الأصل المخطوط للعثمانية (وخايرَ) التي نبذها ، ويؤكد الناقد الدكتور الأسد أنها هي الرواية الصحيحة (١) ، ومعنى ويؤكد الناقد الدكتور الأسد أنها هي الرواية الصحيحة (١) ، ومعنى المرجوحة عليها .

فهذه أمثال أربعة لهذا اللون من ترجيح المحققين للروايات الخاطئة ، المصحّفة أو المحرَّفة ، على الروايات الصحيحة والسليمة ، التي نجدها منبوذة في الحواشي ، وخطر هذا اللون يظهر أثره المُدمَّر في تشويه التراث عندما يعمد بعض الناشرين المستغلّين إلى طبع متون النصوص وحدها ، دون التعليقات في الحواشي عليها ، وكثيراً ما يفعلون ذلك ، فلا يجد القُرّاء

<sup>(</sup>١) مجلة معهد المخطوطات العربية : المجلد : ٢ ، الحزء الأول : ٢١٧ ــ ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

أمامهم في تلك المتون غير الروايات الخاطئة والمرجوحة ، وقد غابت عن أعينهم الروايات السليمة والراجحة ، بحدف الحواشي وتعليقاتها ، وأنّى لأولئك الجشعين من الناشرين أن يدركوا أنهم لم يقتصروا بذاك على طمس معالم سرقتهم لجهود المحقّقين وحقوقهم ، بل هم قد جنوا على التراث وشاركوا في تشويهه وإفساده !

### **- V** -

وما أكثر ما نقع في كتب التراث الأدبي المحققة بغير قليل من الجهد والتدقيق على تصحيف أو تحريف لم يُثر لدى المحققين ارتياباً في صحته ، فقبلوه بيُسر ورضي ، وراحوا يعلقون عليه بحواش تُفسِّره ، وكأنهم يؤكدون بذلك صوابه ، وخطر هذا اللون من التصحيف والتحريف كبير لأنه يُذيع الخطأ ويُوهم القراء بصوابه ، فلا يرتاب في صحته إلا القارئ البصير ، وأين هو ، إلى أن يتصدّى للغلظ ناقد متمكّن ، فيكشف زيفه ويُعين على تصويبه ، وفيا يلى أمثلة على هذا اللون السائر من التصحيف والتحريف :

١ – في (الديارات) للشابشتي : (ص٥٦ – ٥٧) نقرأ هذين البيتين لأبي العيناء في على بن الجهم :

أراد على أن يقسول قصيدة بمَـدْح أمـير المـؤمنـين فأدّنا فقـلتُ له: لا تَعْجَـلَنْ بإقامة فلستُ على طُهر فقال: ولا أنا

وقبل محقق الكتاب الأستاذ كوركيس عواد التصحيف في كلمة ( فأدّنا ) وعلّق عليها بحاشية تشرح معنى الفعل فيها فقال : ( أدّه الأمرُ : أثقله وعظم عليه! » ؛ والصوابُ ( فأدّنا ) بالذّال المعجمة ، وبه يتم ربط البيت الثاني بالأول : فلما أذّن عليّ بن الجهم قال له أبو العيناء : لا تُعْجل بإقامة الصلاة ، فلستُ على طُهر .. الخ .. والبيتان في ( طبقات الشعراء ) لابن المعتز : ( ص ٢١٦) من غير تصحيف ، ولا يتطلّب تصويب مثله

مزاجعة المصادر والمظان لسهولة ووضوح المُراد وارتباط البيت الثاني بالأول .

٢ - وفي الجزء الرابع عشر من (كتاب الأغاني) بتحقيق الأستاذ
 أحمد زكي صفوت نقع على أمشلة كثيرة لهذا اللون من التصحيف،
 ونكتفي باثنين منها:

ففي ( الصفحة : ١٩) نقرأ بيتاً لمحمد بن يسير الرياشي ، ينقد فيه نفسه نقداً ذاتياً ، لِما أظهر من تعال ٍ وتكبّرِ على أصحابه :

أيا عجباً من ذا التَسَرِّي فإنه له نَخوة من نفسه وتكابُرُ ولم يرتب المحقق في التصحيف الواقع في كلمة (التَسَرِّي) فأسهب في شرح معناها معلِّقاً في الحاشية: «السرو: المروءة في شرف، سرو ككرم ودعا ورضي فهو سَري، وتسرّى تَسَرِّياً: تكلّف السرو» وتصويبُها (اليسيري) نسبة إلى (يسير) أبي الشاعر، والشاعر يعجب من نفسه: أيا عجباً من ذا اليسيري فإنه ... الخ. وفي (التاج – مادة يسر) أورد الزبيدي بيتين للشاعر لقب نفسه فيهما باليسيري. (عن الأعلام: الزبيدي بيتين للشاعر لقب نفسه فيهما باليسيري. (عن الأعلام:

وفي (الصفحة: ١٤) يروي صاحب الأغاني خبراً عن ... على بن القاسم فيقول: «كنتُ مع المعتصم لمّا غزا الروم ، فجاء بعضُ سراياهُ بِعَبَرِ عَمّهِ ، فركب من فَوْره ، وسار أجدَّ سيرٍ .. الخ .. » ونقرأ تعليق المُحقق على كلمة (عَمّهِ) في الحاشية: «هو إبراهيمُ بنُ المهدي ، وخبره هو خروجُه على المأمون فندرك أنه لم يشك في التصحيف الواقع في كلمة (عَمّه ) فراح يُعرِّف بعم المعتصم إبراهيم بن المهدي ، ويُفسر (خبره) بما كان من خروجه على المأمون! وتصويبُ التصحيف: (بخبرٍ عَمّهُ) أي كان من خروجه على المأمون! وتصويبُ التصحيف: (بخبرٍ عَمّهُ) أي أحزنَهُ وأقلَقهُ ، وليس فيه غيرُ استبدال الغين المعجمة بالعين المهملة ، أحزنَهُ وأقلَقهُ ، وليس فيه غيرُ استبدال الغين المعجمة بالعين المهملة ، والحبر الذي يرويه الراوي يتصل بالمعتصم في أثناء خلافته (٢١٨ – والحبر الذي يرويه الراوي يتصل بالمعتصم في أثناء خلافته (٢١٨ – ٢٠٠) في إحدى غزواته للروم ، أما خروج عمّه إبراهيم بن المهدي على

المأمون فهو بين عامي (٢٠١ – ٢٠٠هـ) ولم يكن للمعتصم في هذه المدة شأن في الحرب ولا في الحلافة ، وقد بويع بها بعد وفاة أخيه المأمون عام ٢١٨هـ وكان الرشيد أخرجه من الخلافة وولّى الأمين والمأمون والمؤتمن ، إلى أن جعله المأمون وليّاً لعهده . ( الأعلام : ١/٧ ٥٣) .

٣ - وفي القسم المطبوع من (قطب السرور) بتحقيق الأستاذ
 أحمد الجندي نقع أيضاً على أمثلة كثيرة لهذا اللون من التصحيف ، ونكتفي
 باثنين منها :

ففي (الصفحة: ٣٠٥) نقراً ما نصُّه: « وقد رأينا جماعةً من جِلّةِ الرؤساء يتبدَّلُون أتباعهم، ويمتهنونهم من الخدمة فيا يرفعون عن مثله بعض مماليكهم » وقد علّق المحقق على كلمة (يتبدَّلُون) بشرحها في الحاشية: « تبدَّلَهُ وبه ، واستبدلَهُ وبه : أخذه مكانه ، مثل بَدَّله » وبهذا الشرح أكّد المحقق غفلته عن التصحيف الواقع فيها ، وتصويبُه (يبتَذِلُون) أتباعهم ويمتهنونهم ، والابتذالُ والامتهانُ بمعنى .

وفي (الصفحة: ٣١٦) نقرأ ما يلي: « وكان ابن جوار كاتب العباس بن أحمد بن طولون ، يُنادم أبا حفص .. الخ .. » وقد علّق المحقق على (ابن جوار) بقوله في الحاشية: « ويُروى ابن جرار ، أو ابن حدار بالحاء المهملة – واسمه جعفر الكاتب الشاعر من بطانة العباس بن أحمد بن طولون » ، ومشل هذا التعليق بجعل القارئ يطمئن إلى صحة الاسم فلا يرتابُ فيا وقع فيه من تصحيف صوابه (ابن جدار) وهو جعفر بن جدار الشاعر المصري الكاتب العالم ، صاحبُ القصيدة الميميّة الرقيقة التي يوردها صاحب (العقد الفريد: ٥/٣٤) بتامها ، ويُشيد ببديع الصنعة ولُطف التشبيه فيها ، وصاحبُ الكتاب « المعروف بطبقات الشعراء » الذي نجد إشارةً إليه في (كتاب الذخائر والتحف: ص٥٠)

للقاضي الرشيد بن الزبير(۱) ، وقد نُشر (العقد) عام ١٩٤٦، وو الذخائر) عام ١٩٥٩، قبل عشر سنوات من صدور القسم المطبوع من (قطب السرور) ولم يُتح للمحقق الإفادة منهما في تصحيح اسم الشاعر ؛ وفي عام ١٩٧٣ نشرت مجلة المجمع بدمشق (٦٨٨/٤٨ – ١٩٧٣) مقالتين لكل من الأستاذ عبد الله كنون والأستاذ الدكتور أمجد الطرابلسي شاركتا في تصحيح اسم الشاعر والتعريف به والإشادة بفضله بعد قرون من الإهمال والنكران .

٤ - وفي (معجم الأدباء) لياقوت ، طبعة دار المأمون ، بإشراف عدد من الأساتذة المحققين في قسم التصحيح بالدار ، نقع على أخطاء كثيرة من التصحيف في الكلمات والتحريف فيها ، وقد تتبع بعضها العلامة الأستاذ الميمني الراجكوتي بالتصحيح والتقويم في سلسلة من المقالات في مجلة المجمع بدمشق بعنوان ( طُرَر على معجم الأدباء : المجلّدات : . ٤ علمة الجمع بدمشق بعنوان ( طُرَر على معجم الأدباء : المجلّدات : . ٤ و ٤١ و وكننا نكتفي بإيراد مشالين على هذا اللون من التصحيف الذي نعرضه هنا ، وهما مما أهمل الأستاذ الميمني تصويبه :

ففي الجزء الأول من ( معجم الأدباء ) : ص : ٣٧ ينقل الناشرون ترجمة لياقوت عن ( وفيات الأعيان ) وصف فيها ما عاناه في حياته بعد وصوله إلى الموصل ، من نحوارزم ، طريد التر عام ٢١٧هـ : ( والمملوك الآن بالموصل مُقيمٌ ، يُعالَجُ لِما خَوَّ بهِ من هذا الأمر المُقعد المُقيم » وفي الحاشية شرح لقوله ( خَرَّ بهِ ) : ( خَرَّ بهِ : نزل به » مما يُؤكد أن المحققين لم ينتهوا إلى التصحيف ولم يرتابوا فيه ، وتصويبه ( حَزَبَهُ ) أي أصابه ، ولو رجعنا إلى ( الوفيات : ١٨٧/٥) لوجدنا الرواية الصحيحة أيضاً !

وفي الجزء السادس من ( المعجم ) ص : ١٧٥ ينقل ياقوت عن

<sup>(</sup>١) أو المنسوب إليه: انظر تعليق الدكتور مصطفى جواد في حاشية من كتاب (نساء الخلفاء) لابن السّاعي: ١٣٤.



كتاب (الإمتاع والمؤانسة) للتوحيدي وصفه للوزير الصاحب بن عباد: «وهو حَسَنُ القيام بالعروض والقوافي ، ويقول الشعر ، وليس بِزَالٌ » ولم يرتب أحد من المصححين في دار المأمون في التصحيف الواقع في كلمة (بِزَالٌ) وراحوا يفسرونها في الحاشية بقولهم: «أي ليس مُنحرفاً عن الصواب » وكأنهم يؤكدون للقارئ صحتها ، وقد شوهوا بذلك مُراد التوحيدي الذي كان يُعدِّدُ مثالب الوزير ، فكيف يشهد له بعدم الانحرافِ عن الصواب! وتصويبُ التصحيف: « ويقول الشعرَ وليس بِذاكَ! » فهو يصف الوزير بأنه نظامٌ يحسن العروض والقوافي وليس بالشاعر! ولو عدنا إلى مراجعة (الامتاع والمؤانسة: ١/٥٥) لوجدنا الكلمة سليمةً لا إشكال فيها .

ففي هذه الفقرات الأربع المتقدمة من الأمثلة على هذا اللون من التصحيف كفاية ، وقد أشرنا إلى خطره في نشر الخطأ وإذاعته في القراء دون عائق ، لاطمئنان كثرتهم إلى تعليقات المحققين عليه وشرحهم له وقبولهم إياه ، دون أن يساورهم شك أو ارتياب فيه .

#### **-** \( \Lambda \) -

وكثرةُ التصحيف والتحريف في أشعار الدواوين القديمة ظاهرة لا يمكن تجاهلها ، على رغم العناية التي بُذلت في تحقيقها أحياناً ، والإفادة من تعدّد نسخ الأصول في تصحيحها ، وتلك آفة يعاني طلبة الدراسات الأدبية العليا مشقّة كبيرة للتغلّب عليها ، ولن أنسى أنا ما عانيت في دراستي للبحتري قبل أربعين سنة (۱) ، ولم يكن لديوانه حينذاك غير طبعات ثلاث سقيمة ، أهمها طبعة الجوائب لعام ١٣٠١هـ/١٨٨٢م ، وهي من تصحيح



<sup>(</sup>١) شاعر عربي من القرن الهجري الثالث : البحتري ( رسالة بالفرنسية ) باريس :

الشيخ رسول النجاري ، أحد المساعدين للعلاّمة أحمد فارس الشدياق في تنقيح المطبوعات الصادرة عن مطبعته بالقسطنطينية ، وهو القائل في تقريظ تصحيحه للديوان(١):

ولقد بذلت الجهد في تصحيحه لِغُموضِهِ بِتفكّرِ وتَدَبُّرِ للهِ درُّ البحستريّ إذ ازدرت حُسنى معانيه بِدُرِّ الأبحرِ ولكن طبعة الجوائب ظلّت مع ذلك تغصُّ بالمُصحَفِ والمُحرَّفِ والغامض ، وحكم العلامة الميمني عليها بأنها « رديئة لم تُنقَّع ، ولم تُعارَضْ بالأصول على يدَيْ خبير بصير ، وابتُليَتْ بدعوى فارغة ... الخ .. (١) » ولهذا كان على أن أعود إلى الأصول الخطية للديوان – وهي كثيرة ، وإلى المصادر الأحرى ، لتصحيح أخطاء التصحيف والتحريف في طبعة الجوائب للديوان ، وما أكثرها ، مثل هذا التحريف في كلمة ( قُطبها ) في البيت (١) :

قد رحَالنا عن العراق وعن قُطْبِها النَّكِان ومثل هذا وتصويبه (قيظها) عن مخطوطة باريس للديوان ؛ ومثل هذا التصحيف في كلمة ( دَعَةً ) في البيت(؛) :

أُبْدى التواضّعَ لمّا نالَها **دَعَةً** عنها ونالنّه فاختالتْ بهِ تِيها وتصويبه (رِعَةً) أي وَرَعاً ، عن الموازنةِ للآمدي ؛ كل ذلك قبل

 <sup>(</sup>١) انظر مقالة لعلي حيدر النجاري ابن الشيخ رسول في مجلة المجمع بدمشق:
 ٤٢٥/٥٧ ـ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) الطرائف الأدبية ( مقدمة للمختار من دواوين المتنبي والبحتري وأبي تمام ) للجرجاني : ١٩٩١ .

<sup>(</sup>٣) ديوان البحتري (ط: الجوائب): ٩/١، (ط: الصيرفي: ٧٠٧/٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: (ط: الجوائب): ١٨/١، (ط: الصيرفي: ٢٤١٤/٤) .

أن أتهياً لدراسة الشاعر على أساس منهجي قويم ؛ غير أن معاناتي في تصحيح الكثير من أخطاء ديوان البحتري يومذاك لا تُقاس بما عاناه الأخ رالصديق الدكتور شاكر الفحام في تصحيح كثير من أخطاء ديوان بشار قبل أن ينصرف إلى دراسة شعره وكتابة رسالته عنه ، عام ١٩٥٩ ، لأن ما عُثر عليه من ديوان بشار في تونس صدر بمصر في ثلاثة أجزاء ، بتحقيق شيخ جامع الزيتونة الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور ، بين عامي (١٩٥٠ – ١٩٥٧) عن نسخة خطية فريدة «تمور بالتصحيف والتحريف »(١) لضعف ناسخها الذي « عبث أيَّما عبث بالديوان وأفسده وأحاله حتى كاد يصير غلطاً صِرْفاً »(١) وتصويب مثل هذا الغلط في النسخة الخطية اليتيمة الوحيدة يتطلّب جهوداً مُضنية وبحثاً دائباً عن المصادر والمظان ، وتجربة طويلة وبصيرة في ميدان التحقيق ، وسنفرد لهذا اللون من التصحيف والتحريف فصلاً خاصاً يُبرز مدى المشقة والمعاناة في الاهتداء إلى تصويبه ، ويُنصف جهود المحققين في تصحيحه .

والحق أن تصويب أخطاء التصحيف والتحريف في الشعر يمكن أن يكون أحياناً أسهل وأيسر منه في النثر ، لما في الوزن والقافية من مُرشد ومُعين على ذلك ، وعندما يشعر المحقق باضطراب الوزن أو القافية في البيت يبحث عن الخطأ فيه ويعمل على إصلاحه وتلافيه ، في حدود السلامة في الوزن والقافية ، بأيسر السبل وأقصرها ، وفيا يلى أمثلة على ذلك :

١ - في ( ديوان الخالديين ) : ٥٧ من جمع الدكتور سامي الدهان وتحقيقه ، وقد تقدّم ذكره ، نقرأ هذين البيتين :

رُبَّ ليل فضحتُه بضياء الرّ اح حتى تسركتُه كالنّهارِ

<sup>(</sup>١) نظرات في ديوان بشار : ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع بدمشق : المجلد ٢٠٠/٦٠ .

ذي سماء كَخَرْم ونُجوم مُشرقات كنرجس وبهار فيستوقفنا صدر البيت الثاني لاختلاف وزنه ، فالبيتان من الحفيف ، والصدر من الرمل ، لوقوع التصحيف في كلمة (كخزام) وتصويبه (كخرَّم) وبه يستقيم الوزن ، والحرَّم نبات مثل القرنفل(١) ، والمحقق ينقل البيت عن (اليتيمة) للثعالبي ، وهو سليم من التصحيف في طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد (١٩٤/٢) ، كما يشير إلى رواية (كخرَّم) في (مسالك الأبصار) في الحاشية دون أن ينتبه إلى صحتها وحاجة الوزن المضطرب إليها .

٢ - وفي كتاب ( التحف والهدايا ) للخالديين : ( ص٢٤١)
 بتحقيق الدكتور سامي الدهان أيضاً ، نقرأ هذا البيت :

شبَّهتُها قد أنحَتْ فضاضة ونحافةً ولطافةً وسَـقَـاما فيستوقفنا المحتلال الوزن في صدره ، ويَلْفِتُنا إلى التصحيف الواقع

فيه ، ويُرشدنا الوزنُ السليمُ إلى التصويب الملامم له ولِرسم الكلمات فيه ، وهو :

شَبَّهِتُهِـا قَدَّ الْمُحِبِّ بَطَـــاطَــةً ونَحافةً .....

وهو الصواب الذي اهتدى إليه الدكتور إبراهيم السامرّائي قبلنا<sup>(۲)</sup> وبه يزول التصحيف، ويتَّزن البيت، ويتألّق معناه وتتَّسق الصفات التي يُشبّه بها الشاعرُ قَدَّ مُحِبِّهِ دلالةً وإيقاعاً.

٣ – وفي ( ديوان ابن أبي حصينة ) : (٢٧٠/١) وقد تقدّم ذكره ، نقرأ هذا البيت :

- 11 -

<sup>(</sup>١) انظر نقد الأستاذ محمد عبد الغني حسن للديوان : مجلة المجمع بدمشق : المجلد . ٦٩٦ – ٦٩٠ .

<sup>(</sup>٢) مع المصادر في اللغة والأدب: ٨٠/١.

أَمَامُ بِعَيْشِكِ هِلْ ذَرَفَتْ عِينِسَكِ هِلْ أَرِقَتْ أَرَقِي ويستوقفنا في عجزه قوله (أَرِقَتْ) وكان عليه أن يقول: (وهل أَرقَتا) بضمير المثنى، فالعينان، وقد تقدّمتا الفعل هما اللُورَّقتان، ولكن الوزن لا يُعين على ذلك، ويتزن الشطر بإسقاط (هل) وتشديد عين الفعل (أرَّق) ومعناه: أَسْهَرَ، فنقول: (عيناكِ وأرقتا أرقي؟) وبذلك يزول التحريف ويستقيم عجز البيت لُغةً ودلالةً أيضاً.

٤ - وفي كتاب (الورقة) لابن الجراح (ص: ٧٣) بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام والأستاذ عبد الستّار أحمد فرّاج نقرأ هذه الأبيات للرّياحي يقولها في واحدٍ من أحفاد الخليفة الراشد الثالث عثان بن عفان عدجه:

أَيْ آبِنَ الذي حَنَّ الحصى في يمينهِ وأكرم من وافي مِنَّى والْمُحَسَّبِ وخير إمام كان بعد ثلاثة مَضَوْا سَلفاً أرواحُهم لم تَشَعَّبِ هو الثالثُ الهادي بِهَدْي محمد على رَغْم أنفِ السَّاخِطِ الْمَتَعَتَّبِ

فيستوقفنا عجز البيت الأول بتخطيه قواعد اللغة ، ولولا ذاك لقال : ( وافي منى والمُحَصَّب ) ولَخرج بذلك على حركة الروي للأبيات ( الباء المكسورة ) ! وننظر في تعليق المُحقِّقَيْن على كلمة ( مِنى ) في الحاشية بقولهما : ( في الأصل : ( جما ) ! والمعروف أن ( مِنى ) هو الذي يُذكر مع المُحَصَّب . قال عمر بن أبي ربيعة :

نظرتُ إليها بالمُحَصَّبِ من مِنَى ولي نظر لولا التحرُّ عارِمُ أمّا (جما) التي وردت في الأصل، فليس لها ذكرٌ في معجم البلدان ! » ومن هذا التعليق يتبيّن وهمُ المُحقّقَيْن ، فقد ظنّا (جما) اسماً لموضع ، وحكما بأنه مُحرَّف عندما لم يجدا له في معجم البلدان ذكراً ، ولم ينتبها إلى أن حركة الروي في القافية لا تُؤيد ظنَّهما وحكمهما ، ولو أنهما أمعنا الفكر في رواية الأصل: (جما والمُحصَّبِ) وامتحنا الأوجه الممكنة لتصويبها، في حدود قواعد اللغة والوزن الشعري وحركة الرويّ في القافية، لوجدا (جِمارَ المُحصِّب) وجهاً للصواب يُلبّي كل ذلك، مع مُراعاة الرسم في رواية الأصل أيضاً، و(الجمارُ) اسم موضع بمني، و(المُحصَّب) هو موضع رمي الجمار فيه، ولكل من الموضعين ذكرٌ في (معجم البلدان) (۱۹۸۹ و ۱۹۸۶)، مما يُؤكّد أن تصويب التصحيف في (جما والمُحصَّب) لا يتطلَّب غيرَ استبدال الراء بالواو، ليستقيم البيت معني ومبني، وتبرز الصلة بين (الحصي) في صدر البيت، و(حصي الجمار) ومواضع رَمْي الحُجاجِ لها في مني والمُحصَّب، واشتقاقُ اسم المُحصَّب من رَمْي الحصباء، والحصّبُ هو الرمي بالحصي، والمُحصّبُ هو المُحصَّب من رَمْي الحصباء، والحَصْبُ هو الرمي بالحصي، والمُحصّبُ هو المه المُفعول منه، وجميعُ هذه الشروح نقع عليها في (معجم البلدان).

وفي ( رسالة الصداقة والصديق ) : (ص : ٢٨٣)
 للتوحيدي ، وقد تقدّم ذكرها نقرأ هذين البيتين :

يا ذا الذي أَلِفَ القطيعةَ دهرَهُ إِن القطيعةَ موضعُ الرَّيْبِ إِنْ كَانَ وَدُّكَ كَامِناً فِي نِيَّةٍ فَاطلُبْ صَديقاً عالماً بالغَيْبِ إِنْ كَانَ وَدُّكَ كَامِناً فِي نِيَّةٍ فَاطلُبْ صَديقاً عالماً بالغَيْبِ

فيستوقفنا اختلاف الوزن في ضَرْبَي البيتين: فهو في الأول أحذُ مُضمر ( رَيْبِ = فعْلن ) وفي الثاني مقطوع مُضمر ( بالغيب = فعْلاتن ) وبذلك يكون البيت الأول من ثالث الكامل ، والثاني من ثاني الكامل ، وينبغي توحيد الضربين لتقويم الاختلال بتصويب التحريف الطارئ على أحدهما ، فإذا كان البيتان من ثاني الكامل قُلنا :

إن القطيعة موضع لِلرَّيْبِ فاطلُبْ صديقاً عالماً بالغيبِ وإذا كانا من ثالث الكامل قُلنا: إن القـطـيـعــةَ موضــعُ الرَّيْبِ فـاطـلُب صــديقــاً عـالمَ العَيْبِ والذوق الشعري قد يُرجّح التصويب الأول ويتبنّاه .

٦ - وفي (ديوان خالد الكاتب): (ص: ٤٠٢) بتحقيق الدكتور يونس أحمد السامرائي هذه المقطوعة الرباعية:

يا عالمَ الحُسن الذي أصحبتَ فيه عَالَما لا أشتكي السُّقْم وإنْ كَسَوْتَ جسمي سَقَما أكتم حُبيك فياك فيا في الدمع أن يَقَكَتُما لم تَرْثِ عينا في لمَن بكتك عيناهُ دما

واختلال الوزن في عجز البيت الثالث واضح ، وفي الحاشية تعليق على كلمة (يتكتَّما) فيه : (الأصل : (يكتَا) ولا يستقيم الوزن ) ولكن تصحيح المحقق للتصحيف في الأصل يخرج بعجز البيت عن بحر المقطوعة (مجزوء الرجز) إلى بحر آخر (مجزوء الكامل) والتصويب الصحيح الذي يلتزم ببحر المقطوعة واتساق قوافيها ولا يبعد عن رسم الكلمة المُصحَّفة هو (يَنْكَتِما) مطاوع (كتم) تقول : كتمه فانكتم ، وهذه الصيغة مألوفة في دوان الشاعر كقوله : (ص٢١٤) : (أو ذِلَّةُ المُشتاقِ تَنْكَتُم ) وقوله : (ص٢١٤) : (لم تَدَعْهُ العينُ أن ينكتًا) .

في هذه الفقرات الست التي قدّمناها كفاية لتمثيل هذا اللون من التصحيف والتحريف في الشعر ، وبيانِ السهولة في الاهتداء إلى أوجه الصواب ، من أقرب السُّبل وأيسرها ، بإرشادٍ من الوزن والقافية فيه إذا لم يضل المُحقّق بسَهْوهِ الطريق ! ..

#### \_ 9 \_

أما الصعوبة والمشقة والمعاناة فهي في تحقيق النصوص التراثية عن

نسخة يتيمة وحيدة بخط ناسخ ماسخ ، شأن بعض الدواوين الشعرية القديمة التي لم يُعثر إلا على نسخة خطية واحدة فريدة ، كديوان بشار الذي أشرنا إلى كثرة التصحيف والتحريف في طبعته المحققة التي تولّى الأخ الصديق الدكتور شاكر الفحام تصحيح عدد كبير من عويص أخطائها ، وبذل جهداً صابراً موفقاً في تصويها ، ولكنه يُقرّ مع ذلك بأنّ الديوان (ما زالَ يفتقر إلى تضافر العلماء ليضطلعوا بتصحيحه ، فيُقوّموا عوجَه ، ويسحوا الهناتِ عن وجهه » . ( نظرات في ديوان بشار : ١٦) وكديوان خالد الكاتب الذي نُشر في بغداد عام ١٩٨١ بتحقيق الدكتور يونس أحمد السامرائي ، وسنستعير من طبعته هذه للديوان ما نقدمه من أمثلة على أصول يتيمة وحيدة ، لِنُقدِّر جهد المحقق وعذابه فيها .

والحق أن لديوان خالد الكاتب نسخة خطية أخرى ، غير تلك المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق ، والمكتوبة في عام ١١٠ه ، وهي نسخة حديثة منقولة عنها في عام ١٣٢٧هـ ومحفوظة في المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية ، ولم يكن ناسخها ليفضل الناسخ الأول في غفلته وجهله ، ولا نقع فيها على ما يُفيد في تصحيح أخطاء الأولى ، ولهذا « فالنسخة الظاهرية - كما يقول الدكتور السامرائي - تُعد الوحيدة أو الفريدة لهذا الديوان » ( ديوان خالد الكاتب : ٦٤) .

وليس من نافلة)القول أن نشير إلى أن تحقيق النصوص التراثية عن أصول وحيدة يتطلّب ثقافة واسعة وتجربة غنية سابقة ، وخبرة كبيرة بالمخطوطات وخطوطها ورموزها ، وسعياً صابراً دائباً وراء المصادر والمراجع والمظان للعثور على ما يمكن أن تُعارض به تلك النصوص ، لإصلاح السقط والتصحيف والتحريف ، وإنارة الغموض وإزالة الإشكال ، لتقديم النصوص المحققة إلى الطبع في أسلم صورة وأقربها إلى صورتها الأصلية ، قبل تشويه

الناسخين لها ومسخهم لملامحها . فهل تحقق شيء من ذلك كله لديوان خالد الكاتب في طبعته البغدادية الأولى ؟

ولعل من الإنصاف أن نُقر قبل تقديم الأمثلة من الديوان المطبوع بأن النسخة الأصلية (الظاهرية) تغص بفيض من التصحيف العويص والتحريف المُشوه والكلمات الممسوخة، وتزداد مهمة المحقق لتصويب تلك الأخطاء في جانب كبير من شعر الديوان صعوبة، وهو القسم الذي تنفرد النسخة المخطوطة به، فلا نعثر عليه في غيرها من المصادر الأخرى، وفيا يلى أمثلة على كل ذلك:

١ – في (ديوان خالد الكاتب): (ص: ١٨٣) نقرأ المقطوعة الرباعية التالية:

كُلُّ مَنْ مُسلِّكَ عبدا أظهر النِيَّةَ قَصْدا مسالِمن حُظَّ بوجه حسن أن يتعدى المستدى أن يتعدى المستدى وقد أو وقد المستد أن المستدى المستدى

ويُعلَّق المحقق في الحاشية على كلمة (حُظٌ ) في صدر البيت الثاني بقوله : ( حُظٌ ) كذا ، ولعلَّها ( خُصَّ ) ، فهل أراد بـ ( حُظٌ ) أنه ذو حظٍّ ونصيب ؟ » .

ويُعلِّق أيضاً على كلمتي (وقد نَقَّصْتُه) في البيت الثالث بقوله: (وقد نَقَّصْتُه) كذا في الأصل، ولعلّها (وما نَقَصتُه) ليستقيم المعنى ». هذه المقطوعة ينفرد بها الديوان فلا نعار عليها أو على بيتٍ منها في مصدر آخر من كتب التراث الأدبي، وقد وقع فيها من التصحيف ما أفسد

بعض معانيها ، وإن لم ينتبه المحقق إليه : ففي عجز البيت الأول تصحيف ما سخ لمعناه ، وتصويه ( أَظْهَرَ التِّيهَ فَصَدًّا ) وبه يبرز المعنى المراد ؛ أما

الفعل ( حُطٌ ) في صدر البيت الثاني فاللغويون مختلفون فيه ، وفي اللسان : « قال الجوهري : لم أسمع لِمحظوظ بفعل ، يعني أنهم لم يقولوا : ( حُطٌ ) ، وقال الأزهري : لِلحظ فعل عن العرب وإن لم يعرفه الليث ولم يسمعه ! » ولعل قافية البيت ( يتعدّى ) ، مصحّفة وتصويها ( يتحدّى ) ؛ والبيت الثالث لا يستقيم معناه ، وما يقترحه المحقق في تعليقه ( وما نَقَّصْتُه ) الشالث لا يستقيم معناه ، وما يقترحه المحقق في تعليقه ( وما نَقَّصْتُه ) مقبول ، وأولى منه في رأينا ( وقد أَمْحَضْتُه ) وفي اللسان عن الجوهري : « مَحَضْتُه الوُدَّ وأنحضتُه » أي أخلصته وصدقتُه !

٢ - وفي (ديوان خالد الكساتب): ( ص٣٨٩) نقرأ مقطوعة
 رباعية أخرى مطلعها:

عذابي بِعَذْب الذِّكْرِ عَذْبِ المُقَبَّلِ وَمَنْ سَهْمُهُ الريَّانُ من دَم مَقْتَلِي وَالبيت الأَحِم فيها:

وغ البني من دَمْعِ عَيْنيَّ واكفَّ جرى منه مجرى عَبْرَةِ المُتنَحِّلِ ويُعلِّق المحقق على كلمة (المُتنحِّل) بقوله: ((المُتنحِّل) كذا فهل أصلها (المُتنجِّل) ؟ المُتنجِّل: المُدَّعي، المُتنجِّل: الشيء المُتخيَّر، ومن هذا التعليق نُدرك أن المحقق اهتدى بإرشاد من الوزن والقافية إلى الصيغة المُصَحَّفة، وهي (المُتفعِّل) وكان على ثقافته الأدبية أن تُوصله إلى (المُتنجِّل) الشاعر الهُذلي الجاهلي المشهور بِمَراثيه لابنه المقتول أَثيلَة، وبدُموعِه الغزيرةِ التي سكبها حزناً عليه، كقوله: (ما بالُ عينك تبكي دمعُها خضالُ) وقوله:

( فـانهلَّ بالدمع شـؤوني كأنْ نَ الدمع يستبدرُ من مُنْخُلِ ) الله وخالد الكاتب يضرب المثل بعبرة المُتنَكِّل الهُذَلي لذلك ، ولكن

<sup>(</sup>١) انظر أشعـار المُتنجُـل الهُذلي في (ديوان الهذليـين) القســم الثـاني ، وانظر (الأغاني): ١٠٣/٢٤ (ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب).

المحقق قفز إلى ( الْمُتَنَجُّل ) والشيء المُتخيَّر ، فضلَّ الطريق !

٣ - وفي (ديوان خالد الكاتب): (٣٣٦ - ٣٣٧) نقع على المقطوعة الرشيقة التالية:

يا عينُ كم أدعو عَلَيْ لَيْ ولا يُريحُ اللهُ مِنْكِ مِنْكِ مَا عَنْكِ مِنْكِ اللهُ مِنْكِ مِنْكِ مِنْكِ مَا كَانَ أَفْقَدَ رِنِي إِلَى قَلْبِي وَأَعْنَى القَلْبَ عَنْكِ كَمُ خُنِينِي وَخَذَنْكِ وَلَمْ أَخُنْكِ مِنْ الْمَالِي لَمْ الْأَمْمَاكِ وَمِا أَتَا مَنْكِ يَكُونُكُ وَمِا أَتَا مَنْكِ يَكُونُكُ وَمِا أَتَا مَنْكِ يَكُونُكُ وَمِا أَتَا مَنْكِ

ومن تعليقات المحقق على الأبيات نعلم أن البيت الأول وحده في ( الأغاني : ٢٠٩/٢٣) وأن الديوان ينفرد برواية الأبيات الباقية ، ويقول المحقق في التعليق على البيت الرابع :

( وما أتا منك ) كذا » فندرك أن التصحيف الشامل في صدر البيت لم يستوقفه بغموضه وفساد معناه ، فلم يُشر إلى ذلك في الحاشية ، واكتفى بالإشارة إلى القافية وحيرته في الاهتداء إلى وجه الصواب فيها ، وتصحيحُ البيت كله :

يا لَيْنَا لَهُ بال لَيْنَانِي لَمْ أَأْتَمِنْ لِيُ وَيَاتُمِنْ لِيُ وَيَاتُمِنْ لِيَ وَيَاتُمِنْ لِكِ وَيَعْم وبه يزول الغموض ، ويتضح المراد ، ويتصل معنى البيت الأخير بمعاني الأبيات في المقطوعة ، ويُلخّص فكرتها العامة .

٤ - وفي (ديوان خالد الكاتب): (ص: ٣٣٨) نجد المقطوعة
 التالية:

سالِمَ الحسمِ لا عَدِمْتَ رُقادَكُ وَتَمَكَّنْتَ ما حييتَ رُقادَكُ ارْحَمِ الْمُبْتَلَى الكَثيبَ الذي يَشْ كَو إِلَى اللهِ وَجْدَهُ وبِعادَكُ كَن رَؤُوفًا بِهِ وَأَنعِمُ عليهِ وخَفِ اللهُ واذْكُرَنَّ مَعسَادَكُ ثُمَّ عُدْهُ ولو يكونُ ولا كُنْ تَ سقياً ، كان يكون بعادَكُ ثُمَّ عُدْهُ ولو يكونُ ولا كُنْ تَ سقياً ، كان يكون بعادَك

وهي تما ينفرد الديوان بروايته ، ونجد المحقق يكتفي بنقل ما في الأصل المخطوط بأمانة ، مع التعليق على البيت الأول بهذه الحاشية : (رُقادك) » كذا في العروض والضرب ، وعلى البيت الرابع بحاشية ثانية : كذا العجز » ، ومن هاتين الحاشيتين نُدرك أن المحقق يُعلن حيرته وقصوره عن تصويب التصحيف الماسخ للمعنى في البيتين ، ويُنبّه قارئه إليه ؛ فإذا أعلمنا الفكر وراعينا رسم الحروف وظلال المعاني التي نلمحها من وراء الكلمات الممسوحة في البيتين صححناها كما يلي :

سالمَ الحسمِ لا عدمتَ رَشَادَكُ وتَمَالَيْتُ ما حَيِيتَ رُقادَكُ

٠٠٠٠

ثُمَّ عُدْهُ ولو تكونُ – ولا كُنْــ تَ – سَقياً كما يكونُ لَعَــادَكُ وبهذا التصحيح يبرز المعنى المراد في البيتين ويزول غموضه .

وفي (ديوان حالد الكاتب): (ص ٣٤٢ – ٣٤٥) تُطالعنا واحدةً من قصائد المديح القليلة في شعره (١)، لنقف عند الأبيات السبعة الأولى منها، وكلَّها في النسيب:

عين بها من دمعِها كُحْلُّ أَنِسَتْ مَاقَيْهَا بِعَبْسرتِهِا أَنِسَتْ مَاقَيْهَا بِعَبْسرتِهِا تَسَكَّى على قسلبِ أَضَرَّ بِهِ مُستشعر حُرَقاً مَحَيِّمةً حَيْسانَ من شوق إلى رَشَاأٍ مَلَكَ القسلوبَ بِطَرْفِ ساحِرَةٍ يَصَلَّى القسلوبَ بِطَرْفِ ساحِرَةٍ يَسَلَّى القسلوبَ بِطَرْفِ ساحِرَةٍ يَصَلَّى القسلوبَ بِطَرْفِ ساحِرَةٍ يَصَلَّى القسلوبَ بِطَرْفِ ساحِرَةٍ يَصَلَّى القسلوبَ الق

يكفحها عن نومها شُغْلُ فكانً عبرتها من نومها شُغْلُ فكانً عبرتها لها شَكْلُ طولُ الهوى ، ويبائهُ الوَصلُ بين الضُلوع كأنها النَّبلُ يحظى به الإحلاف والمَطْلُ حوراءَ صَنْعَة لَحظِها الخَبلُ عُصس يَنُوءُ بِبَعْدِه القَسْلُ عُصس يَنُوءُ بِبَعْدِه القَسْلُ المَصْلِه المَسْلُ المَصْلِ المَسْلُ المَسْلُ

<sup>(</sup>١) انظر مقالتنا ( شاعر عبّاسي ذاتي : خالد بن يزيد الكاتب ) في مجلة ( المعرفة ) الدمشقية : العدد : ٣٦ ( شباط ١٩٦٥) ص : ١٢٠ \_ ١٢٧ .

ونقرأ تعليقات المحقق على الأبيات بأرقامها في الحواشي :

١ - ( يكفحها ) في الأصل : ( يكفخها ) .

- ( شکل ) : شبه ومثل ومناسب .

٣ - ( وبيانُه الوصلُ ) كذا .

٤ - (حُرَقاً) في الأصل (خرقا) تصحيف، و(النّبل) في الأصل : (التبل).

ه \_ ( الإخلاف ) في الأصل : ( الأخلاق ) تحريف .

٧ - ( ببعده القتلُ ) كذا .

ومن هذه التعليقات يتبيَّن لنا أن جهد المُحقّق اقتصر على تصويب التصحيف في البيتين الرابع والخامس، واجتهد دون جدوى في تصحيح التحريف في البيت الأول فجاء بكلمة (يكفحها) التي لا يقبلها الوزن ولا المعنى، واكتفى بإعلان حيرته بوضع كلمة (كذا) في التعليق على الأخطاء الأخرى، وترك للنقاد والقراء أن يحاولوا الاهتداء إلى أوجه الصواب فيها، وفيا يلي ثمرة محاولتنا المتواضعة، ورجاؤنا أن يحالفنا التوفيق فما:

١ - عين بها من دمعها كُحٰلُ وبِجَفْنِها عن نَوْمها شُغْلُ
 ٣ - تبكي على قلب أضر بهِ طولُ الهوى ونَبَا بِهِ الوصلُ
 ٧ - يرنو بها قمر تَضَمَّنَهُ غُصَن ينوء ببَعدِه القَبْلُ

والتصحيف في عجز البيت الأخير من أعوص التصحيف في الديوان ، والشاعر يكني بالبَعْدِ والقَبْلِ عن الرِّدف والخصر ، وهو يكرّر هذه الكناية في موضع آخر من الديوان (ص: ٣٦٨) فيقولُ في وصف الحبوب:

مثالُ نُورِ يمشي بـ غُصُنَّ يعجزُ عن حَمْـل بَعْدِهِ القَبْـلُ

ولم يفطن المحقق إلى الكناية فيه لأنه نقل بأمانة تامة رواية الأصل المصحّفة: (بعده الفيلُ) وعلّق عليها في الحاشية: (كذا!) مُعلناً قصوره أيضاً عن الاهتداء إلى التصويب! وكذلك يُصبح التعليق بد (كذا) وسيلة سهلة وسريعة لتخطّي مواطن المشكلات في ديوان خالد – وما أكثرها – ويفقد التحقيق جانباً كبيراً من قيمته ، ويحكم على الديوان بالحاجة إلى تحقيق جادً من جديد!

7 - وللتدليل على صحة هذا الحكم على الديوان المطبوع نقدّم بإيجاز كبير أمثلة أخرى للتصحيف والتحريف فيه ، مما لم يهتد المحقق إلى تصويب الأخطاء فيها ، واكتفى حيناً بالتعليق بـ (كذا) في الحاشية ، واجتهد حيناً في البحث عن تصحيح مقبول فلم يُسعفه التوفيق في اجتهاده ، وتغافل أحياناً عن التنبيه على كثير من الأخطاء فلم يقف عندها ولم يُعلق عليها في الحواشي :

أ - في الصفحة : (١٥٥) من الديوان هذا البيت :

يا قُرْبَهُ حلفَ الذنوبُ وتنافست فيه القلوبُ وعلَّى عليه في الحاشية: ( حَلَف) كذا، فهل أصلُها ( خَفَّ ) ) ؛ وتصويه:

يــا مَنْ بِــهِ حَــلَتِ الذنــوبُ

ب - وفي الصفحة (١٦١) من الديوان هذا البيت أيضاً:

يا مُقلةً سوف أبكيها ويا كبداً بها أنيط الهوى والشوقُ فاحترقتُ وعلّق عليه : « الأصل ( لعاط ) تحريف ، ولعل الصواب ما أثبتناه » ولكن التصويب الذي يُقرّبنا من رسم الكلمة هو : ( بها أحاط الهوى والشوق فاحترقت ! ) .

ج - وفي الصفحة (١٧٧) هذا البيت:

كيف لي أن أراك قبسل ممساتي منك يا مَن أُحِبُّه ما أُريدُ ولم يعلَّق عليه بشيء ، وكأنه غافل عن التحريف في صدره ، وقد أفسد معنى البيت كله ، وتصويه :

كيف لي أن أنــال قبـــل ممــاتي

د ـ وفي الصفحة (١٨١) هذا البيت:

ب وات كيف الوصال ل فقال لي : هل من مَزِيدِ وعلّق عليه ( ( بواته ) كذا .. ولعلّها بدأتُه ... ) والتصويب الذي غُمَّ عليه أمرُه واضحٌ وقريب :

بَـــوَّأْتُـــهُ كَنَفَ الوصــــا لِ ......

هـ ــ وفي الصفحة (٢٠٥) هذا البيت :

ينامُ من لا سَهِرَتْ عينُهُ فَعَبْدُها يخشى يكن راقدا وعلّق عليه : ( يكن ) كذا ، ولا وجه لجزمه ! ) فدلّل المحقق على غفلته عن التحريف في عجز البيت ، وهو من عويص أخطاء الديوان الماسخة لمعانيه ، وتصويبه : ( فحيثُما يُمْسِ يكُنْ راقِدا ) .

و – وفي الصفحة (٢٦٣) هذا البيت:

يا ليلة الوصل إنّي شاكر أبداً فبالزّيارة يُجْزى كُلُّ من شَكَرا ولم يُعلَّق على البيت بشيء ، ولم يستوقف التصحيف في كلمة (فبالزّيارة) الذي أفسد معناه ، وقطع الصلة بين صدره وعجزه ؛ وتصويبه (فبالزّيادَة) يُجزى الشاكرون ، وفيه تضمين لمعنى الآية الكريمة : ﴿ لَيْنَ شَكرتُم لاَزِيدنّكُمْ ﴾ (سورة إبراهيم : ٧) وبهذا التصويب يتألّق معنى البيت ويُشرق بيانه ، وتبرز الصلة بين شطريه .

ز – وفي الصفحة (٣٠٦) هذا ألبيت ، مع سابقه لصلته بمعناه :

يا مَن وفى قلبي له وتَضَمَّنَتْ نفسي له مِقَلَة الحبيبِ ومَا وَف ما كان صبرُكَ حين أسمَعَكَ الهوى شكوى اللحبِّ الليلَ أن تَتَعَطَّفا

ولم يُعلَّق على البيت الثاني بكلمة ، وغفل عن ملاحظة التصحيف في صدره (صبرك) وملاحظة التحريف في عجزه (الليل) ولم ينتبه إلى اضطراب المعنى وغموضه فيهما ، والتصويبُ :

ما كان ضَرَّكَ ...... شكوى المُحِبِّ إليكَ ......

وفي الصفحة (٣٩٢) يقول خالد الكاتب في مدح الحسن بن وهب الكاتب:

مُذَهّبٌ في لُبابِ المُلْكِ أُسْرتُهُ أَهلُ الكتابةِ والألبابِ والحُلُمِ ويكتفي المحقق بشرح كلمة (مُذَهّب) في التعليق فيقول: «مُذَهّبٌ: مَطلَّى بالذهب»! ومشل هذا الشرح الذي لا حاجة إليه ولا فائدة منه للكلمة المُحرَّفة يخدع القارئ ويصرفه عن الشك في تحريفها،

ويدل على القصور والعجلة والاستخفاف بمُهمّة التحقيق وَوَعْي القَرَّاء في آنٍ معاً ، وتصويب الكلمة (مُهَذَّبٌ ) وهذا اللون من التحريف بتقديم حرف على آخر مألوف من النُسّاخ ، وتصحيحه سهلٌ ويسير !.

ط - وفي الصفحة (٤١٠) هذا البيت من مقطوعة رباعية :

والذي أهوى يَميني وكفى بالذي أهواهُ عندي سَقَما والذي أهواهُ عندي سَقَما وتعليقُ المحقق عليه بقوله: ( السَّقَما) الواردة في بيت آخر من هذه المقطوعة: إيطاء! » يؤكد سهوه عن ملاحظة التحريف في الكلمة ، وهو من اللون المألوف كما قلنا في المثل السابق ، وتصويه: ( قسما ) وكلمة ( يميني ) في صدر البيت تقتضي هذه القافية له ، وأصحاب البديع يتحدثون عن مثل هذه القافية في باب ( الإرصاد أو التسهيم أو الترشيح إلى . . ) ( العمدة: ٢٠/٢ – ٣٣) وبزوال التحريف استقام معنى البيت :

فخالد يُقسم بمن يهوى وكفى به قسماً .

ي - وفي الصفحة (٢١٢) هذان البيتان من مقطوعة رباعية :

حَلَّ من القلبِ في الصميم مَحلَّ مُسْتَوْطِن مُقليم من حَلَّ مُسْتَوْطِن مُقليم من حَلَّ حُسناً بدون حتى دقَّ عن الحسن والتسليم وعلَّق المحقق على البيت الثاني بقوله: ( (حلَّ ) كذا ، ولعَلَّها ( جلَّ ) . ( بدون حتى ) : كذا » ولكنَّ هذه المقطوعة لم ينفرد بها الديوان ، وهي في ( طبقات الشعراء ) لابن المعتز ( ص : ٤٠٥) ولم يعتر الحقق عليها ، ولو فعل لأفاد منها في تصويب البيت :

من جَلَّ حُسناً ودَقَّ حتى دقَّ عن الحِسِّ والنسسيم ورواية الطبقات (عن اللحظ والنسيم) ولعل تصويبنا لرواية الديوان هنا أولى ، والمقطوعة يعزوها ابن المعتز إلى محمد بن القاسم الدمشقي ، وجاءت أخبار خالد بن يزيد الكاتب بعدها مباشرةً عنده ، ممّا يدعو إلى الشكّ في صحة نسبتها إلى الدمشقي ، واحتال انتقالها إلى أخباره ، من أخبار خالد التي تتلوها في الصفحة المشار إليها من (طبقات الشعراء) .

هذه الوفرة من أمثلة التصحيف والتحريف في أشعار ديوان مطبوع عن نسخة فريدة تُظهرنا على الصعوبة البالغة في تحقيق نصوصها ، فإذا لم يكن المحقق مُوهَلاً تأهيلاً كاملاً لتذليل العقبات والتغلّب عليها بالأناة والصبر والتبصُّر وسعة الاطلاع والخبرة غدت عملية التحقيق على يديه شيئاً عقياً لا فائدة منه ، ولا بُدَّ للغيورين على التراث من التصدي لعمله والكشف عن مساوئه وعيوبه ، والدعوة إلى إعادة التحقيق للكتاب من جديد لتخليصه من التشويه ، وتقويم أخطائه ، وتقديمه إلى القراء ، بعد بذل أقصى الجهود الجادة ، في أصح صورة له ممكنة وأسلمها .

ومهما يكن فإن الجهود الجادة في التحقيق تعجز أحياناً عن تصويب العويص من التصحيف وتصحيح الغريب من التحريف ، في النصوص التراثية التي لم يصل إلينا منها غير نسخة وحيدة عبث بها الناسخ الماسخ وأفسيدها ، فهذا لون من التصحيف والتحريف يتطلب تضافر العلماء المتمكّنين المؤهّلين ليضطلعوا بتصحيحه ويُشاركوا في حمّل ذلك العبء الثقيل على كاهل الأفراد من المُحققين ، ويدُ الله مع الجماعة ، وفيا يلي أمثلة على ذلك :

١ – في (ديوان بشار بن برد): ٣٣٥/٢ الذي حقّقه وشرحه الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور، شيخ جامع الزيتونة بتونس، والذي راجعه عالمان من مصر وعلّقا عليه ووقفا على طبعه، هذان البيتان من قصيدة طويلة يمدح بها بشار سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي، ويتحدث عن معارك أبيه قُتيبة الفاتح العظيم وغزوه بفرسانه أطراف الصين:

قادَ الجنودَ من البُصَيْرَةِ للعِدا حتى وقعن بصبين ثغر قُودا خيلاً مُخَفَّفَةً وخيلاً حُسَّراً لا يَعْتَلِجْنَ مع الشكام عُودا

وشرح المحقق في تعليقه على البيت الأول كلمة (البصيرة): تصغير البصرة و(صين ثغر): موضع لم يرد ذكره في ياقوت ولا في كتب التاريخ، والظاهر أنه من ثغور الصين، وهي فرغانة التي فتحها قتيبة أو كاشغر .. والأظهر أن يكون مركّباً مزجياً، فتكون نون (صين) مفتوحة وتنوين (ثغر) للضرورة! كما شرح المحقق كلمة (قودا): جمع أقود وهو الفرس المنقاد المذلّل وأضاف المعلّقان المصريان أن نون (صين) مكسورة في المخطوطة وفي نسخة الشارح بالفتح، واكتفيا بذلك.

وقرأ الناقد الدكتور شاكر الفحّام البيت فاستوقفه التحريف في

صدره وعجزه ، وبذل جهداً حميداً في الوصول اإلى وجه الصواب في كليهما ، فقال في (نظراته في الديوان : ص١٢٣) : «كلمة ( الجنود ) في صدر البيت مُحرّفة عن ( الجيول ) يدل على ذلك قولُه ( وقعن ... قُودا ) في العجز ، فنون النسوة التي أسند إليها الفعل وقع ، لا تصحّ أن تكون ضمير الجنود ، والقود من صفات الجيل لا الجنود ، وبهذا التصحيح يستقيم مطلع البيت الثاني ( خيلاً ... وخيلاً ... ) لأنها بدل من الجيول التي وردت في البيت الأول ، وكلمة ( ثغر ) في عجزه يُخيل إليَّ أنها محرّفة عن كلمة ( بغر ) أو ( بغبر ) أو و وكلمة ( بغبر ) أو ( بغبور ) كانت تعني الأرض الديوان : ص ١١٨) : « وكلمة ( بغبر ) أو ( بغبور ) كانت تعني الأرض المترامية الأطراف في المشرق ، فيا بعد وراء النهر ، حتى تبلغ تخوم الصين » .

أما البيت الثاني فقد جاء في شرح المحقق له: ( مُخفّفة ) أي مجعول لها خفاف جمع خُف ، وهو جلد يُلَفُ فيه حافر الفرس إذا خيف عليه التورُّم من كثرة المشي ... و( الحُسَّر ) : جمع حاسر ، وهو الذي سار حتى عَيِي ... وقابل المُخفّفة بالحُسَّر لما يتضمّنه معنى الحسر من الاحتياج إلى جعل الخفاف لها ؛ ويعتلجن : يعالجن ، يقول : إنهن لإعيائهن لا يحتاج الراكب أن يضيّق عليها الشكائم بأعواد في الأفواه تزاد في اللجم للخيل الشديدة ! » ولم يجد المعلّقان المصريان بعد هذا الشرح ما يقولان ... ولكن الناقد وجد ما يقوله ، وقد استوقفه التصحيف في كلمة ( مُخفّفة ) وأعانه جهده الصابر وثقافته على الاهتداء إلى تصويبه ، فصحة الكلمة ( مُجفّفة ) ، ففي اللسان « فرس جفّف ، عليه تجفاف ، وتجفيف الفرس : أن تُلبسه التجفاف الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب » وفي أساس البلاغة : « جفّف أهل الحرب : صنعوا التجافيف » وفي تاريخ الطبري : « وإنّ معه لمجفّفة أمامه » وينتهي الناقد إلى القول :

« وبذلك يتألّق معنى بشار الذي يصف به قوة القائد العظيم فاتح بلاد الترك ، وحُسنَ تأهبه اللقاء أعدائه ، وتتم له الصنعة الجميلة التي كان يُزيّن بها أشعاره » .

وهكذا نرى أن التحريف والتصحيف في بيتي بشار هذين احتاج تصحيحُهما إلى تضافر جهود عدد من العلماء المتمكنين من الأقطار العربية ( من تونس ومصر وسورية ) ولولا ذاك لما أمكن تقويم أخطاء البيتين والاهتداء إلى حقيقة ما أراد الشاعر أن يقول فيهما .

٢ – ومشال ثانٍ على عويص التصحيف في ديوان بشار أيضاً: (١٤٤/١) ومساهمة ناقد سوري آخر هو الدكتور محمد حموية في كشف غموضه ، بعد الجهد الذي بذله شارح الديوان ومحققه التونسي ، ومراجعة المعلقين المصريين الفاضلين للديوان وشرحه عند طبعه ، والحق أن ( نظرات الدكتور الفحام في ديوان بشار ) حرّكت الدارسين على موالاة العناية بديوان بشار لتخليصه من الآفات والأخطاء وألوان التصحيف والتحريف التي يغص بها ، لما قدمناه من الكلام على عبث الناسخ بالديوان حتى كاد يصير غلطاً صرفاً ، وكتب الدكتور حموية ( ملاحظات على ديوان بشار ) في مجلة المجمع بدمشق ( المجلد : ٢٠/ الجزء الثالث والرابع لعام ١٩٨٥) وقد في محلة المجمع بدمشق ( المجلد : ٢٠/ الجزء الثالث والرابع لعام ١٩٨٥) وقد ملاحظاته ( ورقمها : ١٧ – مجلة المجمع : ٢٠/ ٩٠ – ١٩٥) على خاتمة ملاحظاته ( ورقمها : ٢٠ – مجلة المجمع : ٢٠/ ٩٠ – ١٩٥) على خاتمة أرجوزة لبشار يمدح بها عُقبة بن سلم وقد جاء فيها :

إنّي من الحَبْسِ على اكتئسابِ فاحسم تَبَيّسا أو تُنيسلُ ما بي ولا يكُنْ حَظّي انتظارَ البابِ

كما جاء في تعليق الشارح قوله : ﴿ ( تبيًّا ) : أصلها تتبيًّا ، أي تتبيّن ، أو يقال : بيًّاكَ اللهُ ، أي قَرّبكَ إليه وأنعمك ، ولم يجد المعلّقان

المصريان ما يضيفان إلى شرح الشارح المحقق ، وقد استوقف التصحيف في قول بشار: ( فاحسم تبيّا أو تُنيل ما بي ) الناقد عنده وحكم بأن في هذا القول: « أعوص تصحيف وأغمضه في الديوان كله ، لأنه ليس في اللفظ ما يُرشد إلى معناه .. والصوابُ فيه: ( فاحسم بِتَيَّا أو بِتِيكَ ما بي ) وتيّا العنى : اسما إشارة ، ولا بد من شرح المعنى حتى يتضح المراد ، وتلخيص المعنى المراد هنا أن بشاراً يستنجزُ عُقبة ( الممدوح ) وعداً بالعطاء ، ولكنه أطال حبسه ( مُكثه ) على بابه دون انجاز ، فتضايق بشار من هذا المطل ، فطلب من ممدوحه أن يحسم الأمر إمّا بنعم وإمّا بلا ، ف ( تيّا وتيك ) اشارتان إلى ( نعم ولا ) ، وقد استعمل بشار هذا المعنى بهذين اللفظين في شعره فقال : (٣/ ١٩) :

صِدْقُ البخيلِ يَسُرُّني ويَسُوعِي كَذِبُ الْجَوَادِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣ - وفي (نكت الهميان في نُكت العُميان) للصفدي (ص٢٩٢ - ٢٩٣) الذي حققه ووقف على طبعه الأستاذ أحمد زكي نقرأ خيراً عن الشاعر المصري الأعمى موفّق الدين العَيْلاني (٤٤٥ - ٣٦٣هـ) وهجاء ابن المنجم له ، فقد « كان الموفق يقرأ في مسجد كهف الدين طُغان ، فكتب ابنُ المنجم إليه :

يا كهف دين الله يأوي له لا تظلم الاستبطل في كفهم ولا تَقُلم لذَعْهُ يكن كلبَهم فطرده طُغاذُ من المسجد » .

فتيـــةُ كهفٍ قطَّ لم يكفروا فهــو بِسَبِّ النــاسِ مُسْتَـهْتَـرُ فكــلبُ أهـلِ الكهف لا يَعْقِـرُ

نقرأ الخبر فيستوقفنا احتلال الوزن في صدر البيت الثاني ، ونعجب من سهو المحقق عنه وإغفال التعليق بحاشية عليه ، ففي هذا الشطر وحده أكثر من تصحيف وتحريف : وربما كان فيه أعوص تصحيف أو أغمض تحريف في الكتاب كله : فكلمة (الاستبطل) محرّفة عن (الإسطيل) ولهذه الكلمة في معاناة التصحيف والتحريف تاريخ طويل ، ومعناها والأعمى) وقد ذكرها الجاحظ في (البخلاء: ٣٩ و٤٥) وهو يُعدِّد أصناف المُكدّين (الشحّاذين) وتولّى بنفسه شرحها فقال : «الاسطيل : أصناف المُكدّين (الشحّاذين) وتولّى بنفسه شرحها فقال : «الاسطيل : هو المتعامي : إن شاء أراك أنه مُنخسفُ العينين ، وإن شاء أراك أن بهما ماء ، وإن شاء أراك أنه لا يُبصر »(١) ، وذكرها الثعالبي في اليتيمة ماء ، وإن شاء أراك أنه لا يُبصر »(١) ، وذكرها الثعالبي في اليتيمة فقال : «سَطَّل ) في تفسيره لبيتٍ من القصيدة الساسانية جاء فيه (سَطَّل) وفي فقال : «سَطَّل : إذا تعامى وهو بصير ، يُقال للأعمى : الإسطيل » وفي بيتٍ آخر من تلك القصيدة يقول : « (اليتيمة : ٣٦٦/٣)

ومِنّا كُلُّ إسطيل نقي الذهن والفكر الأسطيل: الأعمى » وجاء في (شفاء الغليل) للخفاجي: (ص ١٦): «الاصطيل بلغة أهل الشام: الأعمى » وهو ينقل شرح الكلمة عن (نكت الهميان): (ص ١٠٣) الذي صُحِّفت فيه الكلمة فصارت (الاسطيل) في خبر مشهور عن المعري في بغداد، حين قصد العالم النحويٌ عليّ بن عيسى الرّبعي ليقرأ عليه ، فلما أدخل عليه قال له: ليصعد

<sup>(</sup>١) وانظر أيضاً ( المحاسن والمساوئ ) للبيهقي : ٥٨٣ ( نقلاً عن الحاحظ ) .

الاسطبل! (والاسطبل في لغة أهل الشام الأعمى) فخرج المعري مُغضباً ولم يعد إليه! وأصبحت كلمة (الاسطبل) أو (الاصطبل) من التصحيفات السائرة نقع عليها في كل كتاب ينقل حادثة المعري مع الرَبَعيّ (۱) خلال العصور ، والعلماء الاجلاء الذين تولوا جمع تراجم أبي العلاء بإشراف الدكتور طه حسين في كتاب سمَّوه (تعريف القدماء بأبي العلاء) وقد صدر في عام ١٩٤٤ بناسبة المهرجان الألفي بأبي العلاء ، لم ينتبهوا إلى التصحيف في الكلمة فنقلوها مُصحّفة خمس مرات (ص: ١٦، ٧٥، ٢٦٦ ، ٧٨٧ ، ٥٦١) إلى أن تمَّ تصحيحها في (المعجم الوسيط) ففيه:

(الاصطيل: الأعمى ، خاطب بها الشريف المرتضى أبا العلاء في بغداد ) (باب الهمزة من المعجم الوسيط: ١٩/١) وأشير فيه إلى أنها لفظ دخيل ، دخل العربية دون تغيير من اللفظ الأجنبي ؛ وعرض الأستاذ العلامة محمود محمد شاكر لذلك في كتابه (أباطيل وأسمار) (١) ، غير أن الكلمة في بيت ابن المنجم ازدادت تحريفاً وتشويهاً ، فغدت (الاستبطل) وتهشم بها الوزن ، وبتصحيحها يتزن البيت ، ولكن المعنى يظل غامضاً (لا تظلم الاسطيل في كفهم ) وكلمة (تظلم) قلقة وليست في موضعها ، فكيف يُطالب الشاعر بالعدل مع الأعمى وهو يهجوه ، ويُخيّل في أن في الكلمة تحريفاً ، وأن كلمة (كفهم ) خطأ مطبعي صوابه في أن في الكلمة تحريفاً ، وأن كلمة (كفهم ) خطأ مطبعي صوابه في أن في الكلمة تحريفاً ، وأن كلمة (كفهم ) خطأ مطبعي التحريف :

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة المعري في ( نزهمة الألباء ) لابن الأنباري ، و( الانصاف والتحرّي ) لابن العديم ، و( معجم الأدباء ) لياقوت و( نكت الهميان ) و( الوافي بالوفيات ) للصفدي ، وهي كلها في كتاب ( تعريف القدماء بأبي العلاء ) .

<sup>(</sup>٢) هذا إن لم تخني الذاكرة ، وقد بعد عهدي بالكتاب ، ولا أجده تحت يدي اليوم !

لا تَنْظِمِ الاسطيلَ في كهفهم .....

وبهذا التصحيح يزول غموض البيت ويَتَّسِق معنى الأبيات الثلاثة: فالشاعر يسأل أن يُطرد الشاعر الأعمى من مسجد كهف الدين طُغان، ويُحرّض صاحب المسجد لكيلا يدعه يقرأ فيه مع الطلبة الآخرين، فهؤلاء الطلبة مثل فتية الكهف، الذين آمنوا بربّهم ولم يكفروا به أبدأ، والأعمى ليس جديراً بالانضام إليهم، والانتظام في سلكهم لأنه سبّابّ للناس، وهو ليس جديراً بأن يكون بمنزلة الكلب الذي رافق أهل الكهف، لأن كلبهم ذاك كان وديعاً مُسالماً لا ينهش الناس ولا يجرحهم ولا يُؤذيهم، وقد استمع طُغان إلى نصيحة الشاعر فطرد الأعمى من مسجده!

٤ – والأمشلة على هذا اللون من التصحيف العويص والتحريف الغامض في كتب التراث الأدبي المحققة لا تنتهي ، فإذا اقتصرنا على تقديم أمثلة أخرى من ( ديوان بشار ) و ( نكت الهميان ) أدركنا حاجة التراث إلى تخليصه من تلك الآفات بجهد جماعي يُشارك فيه كل ذي قدرة وخبرة من العاملين في ميدان التحقيق ، فهذا ديوان بشار بعد الجهود المضنية التي بذلها الشيخ الجليل ابن عاشور وأعانه من أعانه على مراجعة التحقيق من العلماء بمصر ، وبعد المساهمة الجادة لتصحيح الديوان المطبوع الذي يغصر « بألوان من التصحيف والتحريف » ( مجلة المجمع بدمشق : المجلد « بألوان من التصحيف والتحريف » ( مجلة المجمع بدمشق : المجلد « ما زال يفتقر إلى تضافر العلماء ليضطلعوا بتصحيحه » كما يقول بحق « ما زال يفتقر إلى تضافر العلماء ليضطلعوا بتصحيحه » كما يقول بحق من يتصدى للكشف عن عويص تصحيفاته وتحريفاته الكثيرة، من أمثال من يتصدى للكشف عن عويص تصحيفاته وتحريفاته الكثيرة، من أمثال قول بشار : ( ١٨/٣) )

حَلَفْتُ بَمَنَ حَجَّ الْمُلَبُّونَ بَيْتُهُ وَبِالْخِيفِ وَالرَّامِينَ لَلْجَمَرَاتِ

لتقبيل خدَّيها ومصُّ لسانها ألدُّ من الباكين في عرفاتِ وكان ابن عاشور – رحمه الله – أشار إلى اختلال المعنى في البيتين وغموضه في التعليق عليهما فقال: « ليس البكاءُ في عرفات من اللذات! » فهناك دون ريب تصحيف ماسخٌ للمعنى الذي أراده بشار، ينتظر همّة النقّاد والدارسين لتصويبه ؛ ومثل هذا المثال في ديوان بشار كثير!

ومن (نكت الهميان): (ص٩٦٥) هذا المثال من قول ابن
 حجّاج في أنف الخليفة الطائع، وكان كبير الأنف:

حليفةً في وجهه رَوْشَنَ خَرْبَشْتُهُ قد ظلّ العسكرا عهدي به يمشي على رِجْلهِ وأنفُه قد صعد المنرا

وانتب المحقق الأستاذ أحمد زكي إلى التصحيف في كلمة (خَرْبَشْتُه) واكتفى بالتنبيه عليه بهذا التعليق في الحاشية: (كذا في الأصول) لكي يُجرّبَ غيرُه حظّه في تصحيحه، وقد ورد البيتان في: (فوات الوفيات: ٦/٢)ولكن محققه الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد لم ينتبه إلى التصحيف العويص ولم يُنبّه عليه (١)!

والحق أن التصدي لهذا اللون الصعب من التصحيف والتحريف العويص والغامض يتطلّب من القادرين عليه حظاً كبيراً من الكفاية والدراية ، والفطنة والذكاء ، والتضحية والصبر ، والتضامن والتعاون ، لبلوغ الغاية ، وقد قلنا – ونعاود القول – إن العمل الحاد في هذا الميدان عبء ثقيل ينوء بالعصبة أولي القوة ، ولكن ما لا يُدركُ كُلُه لا يُترك جُلُه .

## - 11 -

ونصل الآن إلى لون أخير من التصحيف والتحريف: فهناك (١) انظر نقد الأستاذ الدكتور مصطفى جواد لهذه الطبعة من (فوات الوفيات) في مجلة المجمع بدمشق ( المجلد: ٣٧٧/٤٣ \_ ٢٩٥).

نصوص تراثية مشهورة يتناقلها الرواة جيلاً بعد جيل ، ولا يرون خطأ فيها ، ويحفظها المتأدبون لأنها من مأثور تُراثنا الأدبي ، وننظر فنجد من يدَّعي حدوث التصحيف أو التحريف فيها ، ويُقدّم التصويب الذي يرى فيه تصحيحاً للخطأ السائر المتداول .

ونورد فيا يلي ثلاثة أمشلة على ذلك ، من مشهور شعر بشار وأبي نواس والبحتري :

١ – في (مختارات أحمد تيمور): (ص: ٦٩) التي انتقاها من طرائف روائع الأدب العربي فائدةً منقولة عن كتاب (تثقيف اللسان) للقاضي عمر بن مكي الصقلِّي النحوي:

« باب التصحيف : ... ومن ذلك قول بشار :

يا قومُ أُذني لبعضِ الحيّ عاشقة والأذن تعشق مشل العين أحيانا يقولون : ( قبلَ العين ) والرواية ( مثل العين ) ويدلُّ على ذلك الذي بعده :

قالوا: بِمَنْ لاترى تهذي فقلتُ لهم الأذن كالعين تُوفي القلبَ ما كانا فقوله: (الأذن كالعين) يشهد له (مثل) لأنّ معنى الكاف ومعنى مثل واحد. »

٢ – وفي كتاب ( مع المصادر في اللغة والأدب ) للدكتور إبراهيم
 السامرائي : (٢٧٩/٣ – ٢٨٠) نجد تعليقاً على بيت أبي نواس المشهور في
 مدح الأمين محمد بن هرون الرشيد :

وإذا المطيَّ بنا بَلَغْن محمَّداً فظُهورُهنَّ على الرِّجال حرامُ جاء فيه: « أقول: هذه هي قراءة البيت.. في الديوان وسائر الكتب التي أثبتت القصيدة، غير أن الدكتور مصطفى جواد قال: والصواب: ( فظهورهنَّ على الرَّحال حرامُ ) أي الرِّحال جمع رَحْل ، وليس الرّجال جمع رجل ، والمعنى : يجب أن تعرى المطيُّ من الرّحال ! »

٣ - وفي مقالة للدكتور محمد صبري في ( مجلة قافلة الزيت المجلد :
 ١١ العدد الخامس : ص : ١١) عنوانها ( منهاجي كمؤرّخ في النظر إلى العمل الأدبي ) يقول :

« بعض أبيات من أشهر قصائد البحتري التي يتدارسها كبارُ الأدباء والنقاد منذ قرون تتضمَّن أخطاءً كبيرةً لم يلتفت إليها أحدَّ كقوله في وصف البركة :

تغنى بساتينها القصوى بِرُؤيتها عن السّحائبِ مُنحلاً عَزَاليها (بريَّتها): يُريد أن ماءَ دجلة أو البركة – البحيرة – يُغني البساتينَ القُصوى في أرجاء البحيرة عن ماء السّحاب. »

فهذه التصويبات لا يأخذ المحققون بها لأنها صادرة عن اجتهاد شخصي خاص في قراءة النصوص التراثية ، يُخالف ما أجمع عليه المتقدّمون من الرواة وأهل الأدب ونُقّاد الشعر ، وما حوته النسخ الخطية المختلفة من دواوين هؤلاء الشعراء ، وما نقلته عنها كتب التراث الأدبي عبر العصور إلى اليوم ، وستظلُ تلك الاجتهادات الشخصية الخاصة ممثلة لوجهة نظر أصحابها في قراءة تلك الأبيات وأمثالها .

# - 17 -

وقبل أن نصل إلى خاتمة عرضنا لتلك الألوان من التصحيف والتحريف لا بُدَّ من التذكير بأننا اخترنا الأمثلة عليها من الكتب الأدبية التي تهيأ لها في نشرها من التحقيق والتدقيق ما يجعل طبعاتها علمية نقديه ، وقد نهض بتنقيحها والإشراف على طبعها علماء أجلاء عُرف أكثرهم بالكفاية والخبرة البصيرة الطويلة والإخلاص في خدمة التراث

وإحيائه ، وتم إصدارها بإشراف المؤسسات العلمية في أرجاء العالم العربي : مثل دار الكتب المصرية ومجمع اللغة العربية بدمشق وجامعة دمشق وجامعة بغداد وبعض دور النشر الجادة في مصر وسورية وغيرهما من الأقطار العربية ، ولم نعمد في اختيارنا إلى المطبوعات التجارية الرديئة التي تُفسد التراث وتجني عليه جناية كبيرة ، وإنا لنأمل أن يعم الوعي عند القراء فينبذوا تلك المطبوعات للحد من جشع ناشريها واستغلالهم وعبثهم بالتراث وتشويههم إياه !

وهل نحن بحاجة - بعدما قدمناه - إلى التصريح بأننا في هذه الصفحات التي حاولنا فيها عرض آفات التصحيف والتحريف على أساس منهجي تطبيقي لم نرد أن ننال من أحد أو أن نغمز من جانب أحد من المحققين الأفاضل، ونحن الذين عرفنا مبلغ التضحية التي يتطلبها العمل الحاد في خدمة التراث وإحيائه، فيا نشرنا من كتبه، وما أعددناه للنشر، ونسأل الله أن يعصمنا من الغرور والعُجب فلا ننكر على أحد من العاملين في ميدان التحقيق سهوه أو وهمه، وجلَّ من لا يسهو ولا يتوهم! وكيف نفعل ونحن أولى بتقدير عظيم جهدهم ونبل مسعاهم وسمو مقاصدهم، وهم يبذلون وسعهم ليستخلصوا نفائس تراثنا العظيم من يد الفناء، ويُرمّموا الجوانب المتداعية منها.

نقول هذا لأن كتب الأدب تروي لنا الأخبار عن تجهم عدد من. كبار العلماء لمن يُنبّههم إلى تصحيف سهواً عن تصويبه ، وعن استثقالهم مِنْ بَعْدُ لهم ، مثل ما يحكيه القاضي الأندلسي المنذر بن سعيد البلوطي عن استثقال أبي جعفر ابن النحاس إياه بعد أن نبّهه إلى تصحيفه لقول المجنون ( بانت وبان قرينها ) وكان يُمليه على طلبته ( باتت وبات قرينها ) فتجهم له ، ويقول المنذر : ( وما زال يستثقلني بعد ذلك ) ( معجم الأدباء : له ، ويقول المنذر : ( عما زال يستثقلني بعد ذلك ) ( معجم الأدباء :

يرفضون بعناد قبول التصحيح لتصحيفهم، ويُصرون على رواية المُصحّف، ويَكرون على رواية المُصحّف، ويَلِجُون ويضجُون ويرفعون أصواتهم استكباراً، وكان ابن الأعرابي واحداً منهم، وكان يحتجُ بأنه سمع تلك الرواية - المصحّفة - من أكثر من ألف أعرابي، حتى قال بعضهم: ﴿ مَا رأيتُ مِن أَهِلِ العلم أحداً قط أَشدً عصبيةً من ابن الأعرابي: كان يَدَعُ ما يعرفُ ويركبُ الخطأ، ويُقيم في العصبية عليه! (١).

إلاّ أن كتب الأدب تروي لنا أيضاً أخباراً كثيرةً أخرى عن علماء أجلة آخرين لم يتحرّجوا عندما نُبهوا إلى تصحيفهم وعمدوا إلى تصحيحه ، ولم يستكبروا عن الاعتراف بخطهم ، إذعاناً للحقّ والتزاماً بالصدق والأمانة ، كالذي حكوه عن ابن الأنباري ، وكان آيةً في الحفظ والإثقيان ، عندما أملى حديثاً فصحف في إسناده اسماً ، وكان الدارقطني يومذاك شابّاً يحضر المجلس ، فاقترب من شيخه عند فراغه من إملائه ، وعرّفه صواب القول في الاسم المصحّف وانصرف ، فلما كان المجلس التالي قال ابن الأنباري للمستملى : ﴿ عَرّف جماعة الحاضرين أنّا صَحّفنا الاسم الفلائي لما أملينا حديث كذا في الجمعة الماضية ، ونبّهنا ذلك الشاب على الصواب ، وهو كذا ، وعَرّف ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه الصواب ، وهو كذا ، وعَرّف ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه كا قال . » ( معجم الأدباء : ٣٠٨/١٨ – ٣٠٩) .

إنّ أمثال ابن الأنباري في إذعانهم للحق وانصياعهم له وقبولهم إياه كُثرٌ في تاريخنا والحمدُ لله(٢) وإنّ في سعة صدورهم وسماحة نفوسهم ما يُغري بمصارحتهم بكلمة الحق دونما تحرُّج أو تَرَدُّدٍ لِنبذ الخطأ وتعميم الصواب في النصوص التي يرونها ...

<sup>(</sup>١) (التصحيف والتحريف) للعسكري: ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) في كتاب ( التنبيه على حدوث التصحيف ) أمثلة كثيرة على ذلك : ( انظر

الصفحات: ٦١، ٦٥، ٦٩، ٧١، ٨٦ الح ...).

ونحن في عرضنا لتلك الألوان المتعدّدة من التصحيف والتحريف وتقديمنا الأمثلة عليها من الكتب الأدبية التراثية المحققة ، نأمل أن نجد عند مُحققها الأفاضل تلك الروح السمحة الرضيَّة التي واجه بها ابن الأنباري تلميذه الدارقطني عندما نبّهه على خطئه ، وما الغاية التي نرجوها من كتابة هذه الصفحات إلاّ المساهمة في تخليص التراث من آفاته ، وتعميم الغيرة عليه عند العاملين على إحيائه ونشره ، لتتضافر جهودهم في التغلّب على المشكلات والصعاب وتذليلها ، والله الموفّق .

### خاتمة

ف ختـام هذه الجولة النقـدية الطويلة في المكتبـة الأدبيـة ، وبعد مراجعتنا ذلك العدد الكبير من كتب التراث المحققة ، لكي نستعير منها الأمثلة على كل لون من ألوان التصحيف والتحريف التي رصدناها ، يحق لنا أن نتساءل: أليست هناك كتب أدبية تراثية مطبوعة ، تخلو - أو تكاد تخلو \_ من آفات التصحيف والتحريف ؟ والحواب : بلي ، وإنها لتُعدُّ من النفائس ، وقد عُني بتحقيقها عددٌ من الشيوخ الكبار ، تمن كانوا يدركون حقّ الإدراك قيمة التراث ، وتبعة العاملين على خدمته وإحيائه ونشره ، ويُقدّرون تمام التقدير شرف المهمة ونُبل الهدف في عملهم ، فبذلوا أسخى الجهود لتقديم نصوص التراث في أصح صورة وأقربها إلى الكمال ، ليُعلِّموا الأجيال من بعدهم كيف يُوالون المسيرة على نهجهم ، وقليلون هم اليوم القادرون على تحمّل العبء كما تحمّله أولئك المحققون الأوائل الأفذاذ، وما عاناه أولئك الروّاد المخلصون من المشقّات ، وسنظل نذكر بالإجلال والإكبار أولئك الأعلام: من أمثال العلاّمة الميمني الراجكوتي والشيخ أحمد محمد شاكر والأستاذ الرئيس محمد كرد على والعلامة عبد الله كنون والدكتور مصطفى جواد والأساتذة الأجلاء الآخرين: مصطفى السقا وحمد الجاسر والعلامة محمود محمد شاكر وغيرهم ، ومنهم من توفَّاه الله إليه فندعو لأرواحهم الطاهرة بالرحمة وعظيم الأجر ، ومنهم من لا يزالون يُوالون العطاء السخيُّ فندعو لهم بطول العمر والمزيد من النتاج الوفير ، وإذا وقعنا في أعمال هؤلاء الأعلام على أخطاء قليلة أو تصحيف نادر نجده من قبيل التطبيعات وسهو المراجعين والطابعين ، وكان بودّي أن أقدّم بعض الأمثلة على ذلك ، لولا أن الخاتمة لا تحتمل الافاضة والتفصيل ، وحسبي هذا المثال أذكره في الحاشية(١) ، وذكره يُغني عن غيره .

<sup>(</sup>١) في كتــاب ( تلخيص مجمع الآداب في معجـم الألقـاب ) للفوطي ( الجزء =

ويزداد تقديرنا لأعمال جيل الروّاد الأعلام هؤلاء عندما نبصر الخلل والتهاون والاستخفاف في بعض أعمال من تلاهم من العاملين في ميدان التحقيق والنشر ، ويحزُّ في نفوسنا أن تتوالى الطبعات الجديدة من كتبهم دون مراجعة لها أو تنقيح لأخطائها أو إفادة من نقد النقاد لتصحيحها ، وقد كثرت المجلات التي تُعنى بالتراث ومخطوطاته ونقد ما يطبع محققاً منها ، في كثير من الأقطار العربية ، وأحرى بالعاملين اليوم في تحقيق التراث ونشره أن يستفيدوا من نقدها وتوجيهاتها ، وأن يُؤمنوا بأن العمل الحادَّ في ميدانهم لا يكتفي بالجهود الفردية المتفرقة ، فالمهمة كبيرة ، والعبء - كما لا نحل أن نقول - ثقيل جداً ، فإذا تضافرت عليه جهود المحقق والناقد والقارئ الحصيف خفّ ثقله وهان احتاله ، وأمكن التغلّب على مشكلاته وصعابه ...

فلتكن هذه الصفحات حافزاً على تلاقي تلك الجهود وتآزرها وتضافرها ، لكي يتعاون الغيورون على التراث لتخليصه من تلك الآفات التي عرضناها ، المؤمنون بجدوى التعاون بينهم لتصحيح أخطائه ، وتقديمه إلى القُراء سلياً مُعافى قادراً على الحياة ، جديراً بالبقاء والخلود ، يُطاول عوادي الزمن ، ويتحدّى عوامل الفناء ، ويبقى ما بقيت أمتنا العربية الجيدة وحضارتُها الإنسانية العظيمة .

الرابع – القسم الثاني: ص٤٧٢) بتحقيق الدكتور مصطفى جواد، نقرأ هذا البيت، وهو
 مطلع لأبيات:

أيه العادلون لي بَيِّنَ أَسَال العادلون لي بَيِّنَ أَسَال العادلون والمعنى المراد: كل ذلك يُشير إلى الحطأ المطبعي والوزن ( الحفيف ) والتصريع في الشطرين والمعنى المراد: كل ذلك يُشير إلى الحطأ المطبعي في ( بَيْنُوا ) وتصحيحه ( بِينُوا ) أي فارقوني وابتعدوا عني ! وكان الدكتور مصطفى جواد من أفذاذ المحققين ، رحمه الله وأثابه .

### الفهارس

كتب التراث التي اختيرت منها الأمثلة على ألوان التصحيف - ١ والتحريف .

٧ \_ المصادر الأخرى والمراجع .

٣\_ المجلات .

<u> المحتوى</u> .

# ١ - كتب التراث التي اختيرت منها الأمثلة على ألوان التصحيف والتحريف

- ابو العتاهية : أشعاره وأخباره ، بتحقيق الدكتور شكري فيصل
  ( مطبعة جامعة دمشق ١٩٦٥) .
  - ٢ أحبار البحتري للصولي ، بتحقيق الدكتور صالح الأشتر
    ( ط : ١ مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٥٨
    - ط: ۲ دار الفكر بدمشق ۱۹۶۶ ط: ۳ دار الأوزاعي ببيروت ۱۹۸۷).
- ٣ أخلاق الوزيرين للتوحيدي ، بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي (مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٦٥) .
- ٤ الأغاني للأصفهاني ( الجزء الرابع عشر ) بتحقيق أحمد زكي
  صفوت ( ط: دار الكتب المصرية ) .
- البصائر والذخائر للتوحيدي ، بتحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني
  مكتبة أطلس بدمشق ) .
- ٦ التحف والهدايا للخالديين ، بتحقيق الدكتور سامي الدهان ( دار المعارف بمصر ) .
- التلخيص لأبي هلال العسكري ، بتحقيق الدكتور عزة حسن
  مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٦٩) .
- ٨ تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطى ، بتحقيق

- الدكتور مصطفى جواد ( مطبوعات وزارة الثقافة بدمشق ١٩٦٣).
- ٩ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي ، بتحقيق محمد
  أبي الفضل إبراهيم (مصر ١٩٦٥) .
- ١٠ الديارات للشابشتي، بتحقيق كوركيس عواد (ط ١ مطبعة المعارف بغداد ١٩٥١).
- ١١ ديوان ابن أبي حصينة ، بتحقيق الدكتور محمد أسعد طلس
  ( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٥٦) .
  - ١٢ ديوان البحتري:

. \ \ \ \ \

- أ \_ مخطوطة بالمكتبة الوطنية بباريس \_ القسم العربي رقم ٣٠٨٦ . ب \_ ط الحوائب بالآستانة ، بتصحيح الشيخ رسول النجاري
- جـ ط دار المعارف بمصر ، بتحقيق حسن كامل الصيرفي . ١٩٦٤ ١٩٦٣ .
- ۱۳ ديوان بشار بن برد ، بتحقيق محمد الطاهر ابن عاشور ومراجعة محمد رفعت فتح الله ومحمد شوقي أمين ( القاهرة ١٩٥٠ ١٩٥٧ ) .
  - ۱٤ ديوان خالد الكاتب:
  - أ ــ مخطوطة الظاهرية .
  - ب (ط بغداد ۱۹۸۱) بتحقیق الدکتور أحمد يونس السامرائي .
  - ١٥ ديوان الخالديين: جمع وتحقيق الدكتور سامي الدهان ( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٦٩).

- ١٦ ديوان ديك الجن الحمصي ، جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي ومحيي
  الدين درويش (حمص ١٩٦٠) .
- ۱۷ رسائل الجاحظ ، بتحقيق عبد السلام محمد هارون (مكتبة الجاحظ : القاهرة ١٩٦٤) .
- ۱۸ رسالة الصداقة والصديق للتوحيدي ، بتحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني ( دار الفكر بدمشق ١٩٦٤) .
- ۱۹ رسوم دار الخلافة لهلال الصابئ ، بتحقیق میخائیل عواد ( بغداد ) ۱۹ رسوم ۱۹۲۵) .
- ۲۰ طبقات الشعراء لابن المعتز ، بتحقیق عبد الستار أحمد فراج ( دار المعارف بمصر ۱۹۵٦) .
- ٢١ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم (ط: ١ مصر ١٩٥٤) .
- ٢٢ العثمانية للجاحظ ، بتحقيق عبد السلام محمد هارون (مكتبة الجاحظ : القاهرة ١٩٥٥) .
- ۲۳ فوات الوفيات لابن شاكر ، بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد
  ( مصر ١٩٥١) .
- ٢٤ قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور لابن الرقيق القيرواني ،
  بتحقيق أحمد الجندي (مطبوعات المجمع بدمشق ١٩٦٩) .
- ٢٥ كتاب الاختيارين للأخفش الأصغر ، بتحقيق الدكتور فخر
  الدين قباوة ( مطبوعات المجمع بدمشق ١٩٧٤) .
- ٢٦ كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ، بتحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم (ط: ٢ مصر ١٩٧١) .
- ٢٧ كتاب العرب أو الرد على الشعوبية لابن قتيبة ( في كتاب رسائل

البلغاء لمحمد كرد على : (ط: ٤ مصر ١٩٥٤) نشره الشيخ جمال الدين القاسمي ، ثم ضُم إلى (رسائل البلغاء) .

- ٢٨ معجم الأدباء لياقوت الحموي ( ط دار المأمون ١٩٣٦).
- ٢٩ نكت الهميان في نُكت العميان للصفدي ، بتحقيق أحمد زكي (مصر ١٩١١) .
- ٣٠ الهفوات النادرة لغرس النعمة الصابئ ، بتحقيق الدكتور صالح الأشتر:
  - أ (ط: ١ مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٦٧) ب - (ط: ٢ دار الأوزاعي ببيروت ١٩٨٧)
- ۳۱ الورقة لابن الجرّاح ، بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام وعبد الستار أحمد فراج ( دار المعارف بمصر ١٩٥٣) .
- ۳۲ وفيات الأعيان لابن حلكان ، بتحقيق الدكتور إحسان عباس ( وملاحظات الدكتور على جواد الطاهر عليه ) بيروت الدكتور على الدكتور على الدين العميد ( مصر ۱۹۲۸ ) .

#### ٢ – المصادر الأخرى والمراجع

- ٣٣ أباطيل وأسمار للأستاذ محمود محمد شاكر .
  - ٣٤ أساس البلاغة للزمخشري .
- ٣٥ إعتاب الكتاب لابن الأبار ، بتحقيق الدكتور صالح الأشتر :
  أ (ط: ١ مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٦١)
  - ب (ط: ۲ دار الأوزاعي ببيروت ١٩٨٦).

- ٣٦ الأعلام للزركلي (ط: ٢ بمصر في عشرة أجزاء).
- ٣٧ الأغاني للأصفهاني ( الأجزاء: ٣ و٢٣ و٢٤) ط دار الكتب المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب .
- ٣٨ الامتاع والمؤانسة للتوحيدي ، بتصحيح أحمد أمين وأحمد الزين ( القاهرة ١٩٣٩ ) .
- ٣٩ إنساه الرواة للقفطي ، بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ( دار الكتب المصرية : ١٩٥٠ ١٩٥٥) .
- ٤٠ الإنصاف والتحرّي لابن العديم (تعريف القدماء بأبي العلاء:
  ص٤٨٣ ٤٨٣).
  - ٤١ البحث الآدبي لشوقي ضيف ( دار المعارف بمصر ١٩٧٢).
- ٤٢ البخلاء للجاحظ . بتحقيق الدكتور طه الحاجري ( دار الكاتب المصري : ١٩٤٨) .
  - ٤٣ التاج ، تاج العروس للزبيدي .
- ٤٤ التعريفات للجرجاني ، بتحقيق غوستاف فلوغل ( مكتبة لبنان :
  ١٩٦٩ .
- 20 تعريف القدماء بأبي العلاء ( بإشراف الدكتور طه حسين وتحقيق مصطفى السقا وعبد الرحيم محمود وعبد السلام محمد هارون وحامد عبد الجيد ) صدر عام ١٩٤٤ عن دار الكتب ( نسخة مصورة عنها القاهرة ١٩٦٥).
- ٤٦ تعليق من أمالي ابن دريد (مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط مخطوطات الأوقاف: ١٥٣).
- ٤٧ حضارة الإسلام: غوستاف غرونيباوم ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ( الألف كتاب: مصر ١٩٥٦).

- ٤٨ الحيوان للجاحظ ، بتحقيق عبد السلام محمد هارون (مكتبة الجاحظ : مصر ١٣٥٧ ١٣٦٤هـ) .
- 29 حماسة البحتري = الحماسة للبحتري ، بتحقيق كال مصطفى ( القاهرة ١٩٢٩ ) .
- ٥٠ الخصائص لابن جني ، بتحقيق محمد على النجار ، ( دار الكتب المصرية : ١٩٥٢ ١٩٥٦) .
  - ٥١ دليل الراغبين في لغة الآراميين ( أرسوم دار الخلافة : ٩١ ) .
  - ٥٢ ديوان الهذليين القسم الثاني ( دار الكتب المصرية ١٩٤٨).
- ٥٣ الذخائر والتحف للقاضي الرشيد بن الزبير (أو المنسوب إليه) بتحقيق الدكتور محمد حميد الله ( الكويت : ١٩٥٩).
- ٥٤ زهر الآداب للحصري ، بعناية الدكتور زكي مبارك ( مصر ۱۹۲۹) .
- ماعر عربي من القرن الهجري الثالث: البحتري ، للدكتور صالح الأشتر ( رسالة بالفرنسية مطبوعة على الآلة الكاتبة: باريس ( ۱۹۰۳ ) .
  - ٥٦ شرح المقامات الحريرية للشريشي (ط: ٢ بولاق: ١٣٠٠هـ).
- ٥٧ شعر عمرو بن أحمر الباهلي ، بتحقيق الدكتور حسين عطوان ( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق : دون تاريخ ! ) .
- ٥٨ الشعر والشعراء لابن قتيبة ، بتحقيق أحمد محمد شاكر ( القاهرة : 1978 1978) .
- ٥٩ الطرائف الأدبية: بتحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي
  ( القاهرة: ١٩٣٧).
- ٦٠ العقد الفريد لابن عبد ربه ، بتحقيق أمين والزين والأبياري

- (مصر ۱۹٤۰ ۱۹٤۹).
- 71 العمدة لابن رشيق ، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ( القاهرة : ١٩٣٤) .
- 77 قواعد لتحقيق النصوص وترجمتها ( بالفرنسية ) لبلاشير وسوفاجيه ( باريس ١٩٤٥) .
- ٦٣ الفاضل للمبرد ، بتحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي ( دار الكتب المصرية : القاهرة : ١٩٥٦) .
  - ٦٤ الكامل لابن الأثير .
    - ٥٦ \_\_ الكامل للمبرّد .
- 77 كتاب التاج للجاحظ ، بتحقيق أحمد زكي باشا (ط: ١ القاهرة ١٠ ٦٦) .
- 77 كتساب التصحيف والتحريف للحسن العسكري ( مطبوعات المجمع بدمشق: ١٩٨١).
- 7. كتاب التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني ، بتحقيق الدكتور محمد أسعد طلس ( مطبوعات المجمع بدمشق ١٩٦٨) .
- 79 كتاب الفصوص لصاعد البغدادي ( مخطوطتان : نسخة القرويين والنسخة الكتانية ، في المغرب ) .
  - ٧٠ لسان العرب اللسان -: لابن منظور .
  - ٧١ المحاسن والمساوئ للبيهقي ( دار صادر ودار بيروت ) ١٩٦٠ .
- ٧٢ مختارات أحمد تيمور (طرائف من روائع الأدب العربي) ( لجنة نشر مؤلفاته: ١٩٥٩).

- ٧٣ المختصر : مختصر طبقات الشعراء لابن المعتز : للمبارك بن أحمد ( في آخر كتاب ابن المعتز ) .
- ٧٤ المزهر للسيوطي ، بتحقيق جاد المولى ورفيقيه ( ط: ١ القاهرة ) .
- ٧٥ مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري ( مخطوطة : ديوان الخالديين : ٧٥ ، ٥٧) .
  - ٧٦ معجم البلدان لياقوت الحموي (ط: دار صادر ودار بيروت).
- ٧٧ مع المصادر في اللغة والأدب: للدكتور إبراهيم السامرائي (دار الفكر: عمان ١٩٨٢).
- ٧٨ ملاحظات على ديوان بشار للدكتور محمد حموية ( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق : المجلد : ٦٠) .
- ٧٩ ملاحظات على (وفيات الأعيان) للدكتور على جواد الطاهر
  (ط: ١ بيروت ١٩٧٧).
- ٨٠ مناقب الترك للجاحظ ( في رسائل الحاحظ: بتحقيق عبد السلام محمد هارون ) القاهرة ١٩٦٤.
- ٨١ الموازنة للآمدي، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ( القاهرة : ١٩٤٤) .
- ٨٢ -- نزهة الألب الابن الأنباري (تعريف القدماء بأبي العلاء: ص١٦ ١٧).
- ۸۳ نساء الخلفاء لابن الساعي ، تحقيق الدكتور مصطفى جواد (دار المعارف بمصر دون تاريخ!).
- ٨٤ نظرات في ديوان بشار بن برد: للدكتور شاكر الفحام
  ( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ط: ١٩٨٣ ٢ ) .
  - ٨٥ نهاية الأرب للنويري (ط: دار الكتب المصرية ١٩٢٣).

٨٦ - الوافي بالوفيات للصفدي ، ( البشرات الإسلامية ) الجزء الثاني - ١٩٧٤ .

٨٧ - اليتيمة - يتيمة الدهر للثعالبي:

(ط: الصاوي بمصر ١٩٣٤

وطبعة بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد: مصر ١٩٤٧).

#### ٣ \_ الجلات

٨٨ – مجلة الآداب البيروتية ( العدد : ١١ – ت ٢ ١٩٥٦) .

۸۹ – مجلة قافلة الزيت (مقالة منهاجي كمؤرخ للدكتور محمد صبري ) – ( المجلد : ١١ العدد : ٥ لعام ١٩٦٣ ) .

٩٠ - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق

أ - المجلد: ٣٣ جمهرة الإسلام للشيزري

نقد رشدي الحكيم لديوان ابن أبي حصينة تعليق عبد الله كنون على ( الهنيدة ) .

ب ـــ المجلدات : ٤٠ و ٤١ و ٤٢ مقـــالة (طُـرر عــلى معجـــم الأدباء ) لعبد العزيز الميمني .

جـ - المجلد: ٤٣ نقـد الدكتور مصطفى جواد ل ( فوات الوفيات ) بتحقيق محمـد محيى الدين عبد الحميد .

د - المجلد : ٤٥ نقد محمد عبد الغني حسن لديوان الخالديين جمع وتحقيق الدكتور سامي الدهان .

هـ - المجلد: ٤٨ تعليقات عبد الله كنون والدكتور أمجد

الطرابلسي لتحقيق اسم الشاعر المصري ( ابن جدار ) .

و - المجلد: ٤٩ الإعلان عن ( ديوان خالد بن يزيد الكاتب ) بتحقيق الدكتور صالح الأشتر .

ز - المجلد: ٥٧ مقالة لعلي حيدر النجاري ابن الشيخ رسول ، مصحح طبعة الجوائب لديوان البحترى .

ح - المجلد: ٦٠ ملاحظات على ديوان بشار للدكتور محمد حموية وتعليق الدكتور شاكر الفحام عليها.

91 - مجلة المعرفة الدمشقية (العدد: ٣٦ شباط ١٩٦٥) مقالة (شاعر عباسي ذاتي: خالد بن يزيد الكاتب) للدكتور صالح الأشتر.

97 - مجلة معهد المخطوطات العربية (مصر: المجلد: ٢ ج ١ مايو ١٩٥ - ١٩٥٦) نقد الدكتور ناصر الدين الأسد لكتاب (العثمانية) للجاحظ، بتحقيق عبد السلام محمد هارون.



## ٤ – المحتوى

| •                                                         | إهداء      |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| تصحيف والتحريف في كتب التراث الأدبي المحققة : ٢٢٥         | تمهيد : ال |
| لشكلة وأهميتها                                            | LI .       |
| اناة المشكلة خلال تجربتنا مع المخطوطات وعملنا فيما 💮 ٢٢٩  | ۱ _ مع     |
| تققناه منها                                               | <b>-</b>   |
| ن من التصحيف والتحريف يقصر الذهن أحياناً عن ٢٣٣           | ۲ _ لود    |
| صويبه لضيق النظرة                                         | ته         |
| ، ثان يغفل المحقق أو يتغافل عن ملاحظته ويُهمل التنبيه ٢٣٦ | ٣ _ لون    |
| ليه !                                                     | E          |
| ن ثالث يُنبَّه المحقق عليه بعلامة أو تعليق في الحاشية ٢٤٢ | ٤ _ لود    |
| ، رابع يحكم المحقق عليه خطأ ، وهو غير مُصحّف ٢٤٨          | ه ــ لود   |
| لا مُحرّف                                                 | و          |
| ، خامس يثبته المحقق في المتن ترجيحاً له على الصحيح        | ٦ _ لوز    |
| لنبوذ في الحاشية 🔒                                        | Li         |
| ن سادس يقبله المحقق ويدعمه بشرح في الحاشية يخدع ٢٥٧       | ٧ _ لوذ    |
| تمارئ فلا يرتاب فيه                                       | ال         |
| ن سابع في الأشعار يسهل تصويبه بإرشادٍ من الوزن ٢٦١        | ۸ _ لود    |
| القافية                                                   | وا         |
| ن ثامن يصعب تصويبه لتحقيق نصّه عن نسخة خطية ٢٦٧           | ۹ _ لون    |
| يمة وحيدة                                                 | ಸ್ತ        |
| ون تاسع من عويص التصحيف وغامض التحريف ٢٧٨                 | ۱۰ - ۱۰    |
| طلّب تضافر جهود المحققين لإصلاحه                          | ಸ್ತ        |
|                                                           |            |